

ه.زگریا إبراهیی

مكتبتمص

سيكولوجية الفكاهة والضحك

## فى علم النفيسُ

# سيكولوجية الفكاهذ والضحائ

بقلم الدكتورزكيريا إبراهم

الناشر مستندمصيت مستنديم معالم مدني ا

#### تصيرير

ليأذن لي القارئ في أن أسرد عليه قصة ميلاد هذا الكتاب . . . ولنبدأ هذه القصة من أولها ، فإنها قد تكشف لنا عن بعض الجوانب الغامضة من مشكلة « الضحك » . لقد كنتُ أدرّس لطلبة قسم الفلسفة بجامعة القاهرة « مشكلة الموت » ، وكان محور تأملاتي في تلك الدراسة هو المضمون الوجوديّ لظاهرة « التناهي » باعتبارها نسيج الوجود الإنساني . ولم أكفّ منذ تلك اللحظة عن التفكير في سرّ ذلك الموجود العجيب الذي هو بين الكائنات جميعاً أشدها جزعاً من الموت، ولكنه في الوقت نفسه أكثرها ولعاً بالتأمل في واقعة الموت... وشغلتني هموم الحياة عن التفكير في الموت — فإنَّ من نعم الحياة على الإنسان أنها تشغله عن نفسه وعن وجوده وعدمه ، وعن موته وما بعد موته — إلى أن صحوتُ على الحقيقة الأليمة القاسية في مستهل هذا العام حينها جاء الناعى يحمل إلى نبأ وفاة والدى! وكنتُ من قبل أستطيع أن أفكر في « الموت » ، دون أن تزعجني بحال « فكرة الموت » ، فوجدتني منذ ذلك الحين لا أقوى على مقاومة ذلك الدوار العنيف الذي يستبدُّ بي كلما حاولت التفكير في « الموت » . وهكذا أقلعتُ عن

الكتابة في « الموت » ، وبقيت تأملاتي السابقة أفكاراً مبعثرة تطويها وريقات صفراء هيهات أن ترى النور!

وفجأة وجدتني أمسك بالقلم لكي أعالج مشكلة « الضحك » ! وكان قد عُهِدَ إلى بتدريس مادة « علم النفس الاجتماعي » لطلبة قسم الدراسات الاجتماعية ، فاحتلَّتْ « سيكولوجية الفكاهة والضحك » الجانب الأكبر من محاضراتي ، وكأنما كان « الضحك » هو الموثل الذي اهتدت إليه نفسي بعد أن عصفت بها رياح المقادير . ولم يخطر على بالى عندئذ أن أفكر في العلاقة بين « الضحك » و « الموت » ، ولكن من المؤكد أن لاشعورى الدفين لا بد أن يكون قد وجد في « الضحك » بلسما شافيا لنفس حزينة فجعها القدر في أعز مخلوق لديها . واليوم إذ أفسكر في الدافع الخفيّ الذي حدا بي إلى دراسة ظاهرة الفكاهة ، لا أجد أية غرابة في أن تكون « فكرة الموت » نفسها هي التي أنبتت في ذهني « فكرة الضحك » . وهل كان الضحك إلا اختراعاً بشريا تفتَّق عنه ذهن ذلك الموجود المتناهي الذي يعرف أنه لامحالة ذائق الموت؟ لقد أرادت الطبيعة لهذا « المخلوق الناطق » أن ينوء بهم ّ الموت ، وكأنما هي قد أرادت أن تكون « فكرة الموت » هي الضريبة الفادحة التي يدفعها الإنسان ثمناً لنعمة العقل الذي اختصته به دون غيره. من الموجودات ، فسكان لا بد لهذا الموجود الناطق الشقيّ أن يجد علاجًا لفكرة الموت ، ومن ثَمَ فقد كان « الدين » ، وقد كان « الضيحك » !

ولسنا نزعم أن فكرة الموت هي الكفيلة وحدها بتفسير ظاهرة الضحك ، و إنما نحن نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون الإنسان هو « الحيوان الناطق » ، وأن يكون في الوقت نفسه هو « الحيوان المتدين » ، وهو « الحيوان الضاحك » . — يقول أحد الباحثين المعاصرين : « إنه لا وجود للضحك في الطبيعة : فإن الأشحار لا تضحك ، والحيوان لا يعرف الضحك ، والجبال لم تضحك يوماً . . . و إنما يضحك البشر، والبشر وحدهم! ولا يقتصر الضحك على الكبار، بل إن الأطفال ليضحكون ، حتى قبل أن يكونوا قد تعلموا الكلام . . . فالضحك ظاهرة إنسانية ، أو هو فضيلة قد اختص بها البشر ؛ وربما يكون الله قد جاد بها عليهم ، حتى يُعزّيهم عما لديهم من ذكاء وقدرة عقلية . » (١) - أما نحن فإننا نقول : إن « الضحك » هو العارج الناجع الذي ابتكره عقل موجود مفكر يدرك اللانهائية ، ولكن تؤرقه فكرة « العدم » ، و يرين عليه حصار « الموت » ، وتقض مضجعه بين حين وآخر أشباح « الفناء » ! . . . والواقع أنه حينما تحوم حولنا أشباح الموت البغيضة المزعجة ، فإن « الضحك » سرعان ما يجيء بعصاه

Marcel Pagnol: «Notes sur le Rire» Editions (1) Nagel, 1947, Paris, p. 66.

السحرية لكى يبدد تلك الهواجس الكئيبة ، باعثاً فيما حولنا جواً انطلاقياً ملؤه اللهو والعبث واللاواقعية . وعندئذ لا يلبث العالم الذى نعيش فيه أن يصبح حلما لا حقيقة له ، وكأن مشاغلنا وآلامنا وهمومنا إن هى إلا أضغاث أحلام! « فالكوميديا » — كاسنرى — دواء مطهر يزيل من النفس أدران الهم والقلق واليأس والحقد والتشاؤم ، حتى لقد يصح أن نتحدث عن ضرب من « التطهير الكوميدى » (1) .

وهذا نيتشه فيلسوف الحياة الخصبة العميقة ، والإرادة القوية المنتصرة ، يتحدث عن الضحك فيقول : « إننى لأعرف بماماً لماذا كان الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يضحك : فإنه لما كان الإنسان هو أعمق الموجودات ألماً ، فقد كان لابد له من أن يخترع الضحك ! . و إذن فإن أكثر الحيوانات تعساً وشقاء ، هو — بطبيعة الحال — أكثرها بشاشة وانشراحا » (٢) . — ويعود نيتشه فينادي على لسان نبيه زرادشت قائلا : « لقد أتبت لكم بشر عة الضحك ، فيا أيها «الإنسان الأعلى » تعلم كيف تضحك ! » أما لورد بيرون فإنه يقرن الضحك الأعلى » تعلم كيف تضحك ! » أما لورد بيرون فإنه يقرن الضحك

<sup>(</sup>١) «Catharsis Comique» بالمعنى الأرسططاليسي لهذه الكامة الق تعنى الاستبعاد والطرد والتطهير .

Cf. Charles Lalo: «Esthétique du Rire,» Flammarion, Paris, 1949, p. 163.

<sup>(</sup>٢) نيتشه « إرادة القوة ٤ ، الفقرة ٩١

<sup>(</sup>F. Nietzsche: "Will to Power", § 91.)

بالبكاء حين يقول: « ما ضحكت لمشهد بشرى زائل ، إلا وكان ضحكى بديلا أستعين به على اجتناب البكاء »! . والحق أن الابتسام والضحك والبشاشة والمرح والفكاهة والمزاح والدعابة والهزل والنكتة والملحة والنادرة والكوميديا إن هى إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة ، وكلها إنما تصدر عن تلك الطبيعة البشرية المتناقضة التي سرعان ما تمل حياة الجد والصرامة والعبوس ، فتلتمس في اللهو ترويحاً عن نفسها ، وتبحث في الفكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامها ، وتسعى عن طريق النكتة نحو التهرب من الواقع الذي كثيراً ما يثقل كاهلها .

وقد استثارت ظاهرة الضحك من قديم الزمان اهتمام الفلاسفة وعلماء النفس، فعنى بدراستها كل من أفلاطون وأرسطو وشيشرون وديكارت واسبينوزا وهو بز ولوك وفولتير وكنت وهيجل وشوبنهور واسبنسر ورنوفييه و برجسون وفرويد ومكدوجال وهوفد نج وغير هؤلاء. وليس فى وسعنا أن نأتى فى هذا الكتاب على تاريخ مفصل لتطور النظريات الفلسفية والسيكولوجية فى تعليل الضحك، ولكننا سنعرض لدراسة هذه الظاهرة فى ذاتها مع الإشارة بين الحين والآخر إلى بعض النظريات التى قد تعيننا على فهم الدلالة الإنسانية للضحك بصفة عامة. وليس يكنى لمثل هذه الدراسة أن تقف عند حد تعليل الضحك، والتعرض وليس يكنى لمثل هذه الدراسة أن تقف عند حد تعليل الضحك، أو التعرض والسبيرون الموامل الاجتماعية المؤثرة على نمو روح الفكاهة، أو التعرض أو تحديد العوامل الاجتماعية المؤثرة على نمو روح الفكاهة، أو التعرض

للبحث في صميم الوظيفة النفسية التي تقوم بها الفكاهة في حياة الأفراد والجماعات ، وإنما لا بد لها أيضاً من أن تمتد إلى وصف وتصنيف شتى الاتجاهات الذهنية التي ترتبط في العادة بهذه الظاهرة السيكوفسيولوجية المعقدة .

ولما كان المنهج التجريبي قد أصبحهو المنهج السائد في شتى ميادين علم النفس الحديث ، فقد حاول بعض الباحثين الاستعانة بطرق التجريب المتنوعة في دراسة مظاهر الفكاهة والضحك عند الأطفال والبالغين ، والعمل على تحديد شتى العوامل النفسية التي تدخل في تركيب المواقف الهزلية لدى كل جماعة من الجماعات . - حقا إن المنهج التجريبي لم يسمح لنا حتى الآن بأن نقف على الطبيعة الدفينة لظاهرة «الضحك» في جانبيها الفسيولوجي والسيكولوجي ، ولكنمن المؤكد أنالتجارب العديدة التيقام بإجرائها الكثير من رواد علم النفس الحديث قدأسهمت إلى حد كبير في الكشف عن طبيعة العمليات السيكولوجية التي تستلزمها صياغة النكتة ، وتذوق الفكاهة ، والاستجابة للمنبهات المضحكة .. الخ. وقد اتخذ التجريب في هذا المجال طابع الاستفتاء أو الاستخبار ، فأصبح الباحث يقدم إلى المختبرين طائفة من المنبهات الفكاهية (سمعية كانت أو بصرية ) ، ويطلب إليهم أن يقوموا بترتيبها ترتيبا تنازليا على أساس حظّها من الفكاهة ، أو أن يعطوا كلاّ منها درجة تتناسب مع

مدى تقديرهم لها بالاستناد إلى معيار محدَّد سَافاً . وهكذا ظهرت مجموعات غير قليلة من « استخبارات الفكاهة » ، وحرص بعض الباحثين على صياغة نتائج استخباراتهم في صور إحصائية ، بينما حاول آخرون أن يصوغوا ما تنطوى عليه تلك النتأمج من مدلولات نفسية واجتماعية على شكل نظريات فلسفية في شرح ماهية الضحك ، وتحديد مضمون الروح الفكاهية — . كذلك أنجه بعض المشتغلين بدراسة الفكاهة إلى الاستعانة بالرسم ، فكان يطلب إلى المختبرين ( من بين الأطفال على وجه الخصوص ) رسم بعض الأشكال المضحكه أو الصور الهزلية ، كماكان يعرض عليهم بعض الرسوم الكار يكاتورية بقصد معرفة مدى إدراكهم لما فيها من عنصر هزلي . ولما كان كثير من علماء النفس قد أجمعوا على اعتبار « الروح الفكاهية » سمة من السمات الشخصية الهامة ، فقد كان من الطبيعيّ أن تتجه الدراسات التجريبية نحو قياس هذه السمة الشخصية الهامة.

ولا شك أن هذه التجارب جميعاً — مهما اختلفت صورها وتعددت مراميها — إنما هي أدوات علمية يُقْصَد من ورائها الانتقال بالمشكلة من المجال النظرى الفلسني المحض ، إلى المجال التجريبي التطبيق البحت. وهكذا أصبح الباحثون في علم النفس التجريبي يهتمون بدراسة الفروق الفردية القائمة بين الأفراد من حيث مدى إقبالهم على الفكاهة

أو عزوفهم عنها ، وصاروا يُقدّمون على البحوث النظرية في تعليــل الضحك ، دراساتهم الجزئية في تحديد العلاقة بين الفكاهة والذكاء ، أو بين الضحك والمزاج الشخصى ، أو بين النكتة والظروف الاجتماعية ، أو بين الروح الفكاهية وطبيعة كل شعب . . . الخ . وليس في وسعنا — بطبيعة الحال — أن نلم في هذه العجالة القصيرة بكل تلك البحوث العامية الدقيقة التي تعرَّض أصحابُها لحصر هــذه العوامل النفسية والاجتماعية العديدة ، أو بيان تلك الفروق الفردية والجاعية الكثيرة ، ممَّا يعمل عمله في إشاعة روح الفكاهة بين الناس ، أو فى تمايز الأفراد والجماعات من حيث مدى إقبالهم على الضحك ؟ و إنما حسبنا أن نشير هنا وهنالك إلى بعض التجارب الهامة التي قد تعيننا على فهم التفاعل الديناميكي الذي يتم بين الفرد والمجتمع في دائرة الفكاهة والضحك (كما يتم في غيرها من دوائر حياتنا العادية ) . — وسنرى في ختام هذا الكتيُّب إلى أى حدّ يمكن القول بأن الضحك يؤدّى في حياة الأفراد والجماعات وظيفة نفسية هامة من وظائف الاتزان العاطني ، وكيف أنه السبيل إلى تحقيق ضرب من التكامل النفسيّ - الاجتماعيّ .

### الفيخشيش الأول بين الابتسام والضحك

١ — إذا التقيت بشخص في الطريق فإنك تحييه عادة بابتسامة مهذّبة ، وإذا شممت زهرة نضرة عاطرة فإنك قد تعرب عن ارتياحك لعبيرها الحلو بابتسامة عذبة ، وإذا وجدت نفسك في مأزق حرج فإنك قد تحاول تغطية الموقف بابتسامة متكلّفة ، وإذا أدّى إليك شخص غريب خدمة لم تكن منتظرة فإنك قد تعرب له عن شكرك بابتسامة رقيقة تتضمن الاعتراف بالجيل ، وحينا تتعرّف إلى فتاة مليحة في بلد أجنبي تجهل لغة أهله فإنك قد تفصح لها عن ودك بلغة الابتسام ، . . الخ فا هي العلاقة إذن بين كل تلك الأنواع المختلفة من الابتسام ، وما هو المضمون السيكولوجي لتلك اللغة الإنسانية النوعية التي نستيها بلغة الابتسام ، ثم ما هي العلاقة بين الابتسام والضحك ؟

هنا نجد أن الرأى الذى قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هو أن الابتسام وسيلة من وسائل « الاتصال الاجتماعی » ، بمعنی أنه ضرب من « التعبير » الذى يفصح به الموجود الفرد عن رغبته فى إقامة بعض الروابط بينه و بين غيره من الأفراد . وآية ذلك أنه حينما يشعر الفرد بضرب من الخجل أو الحياء ، لعجز ما فى قدرته اللغوية ، تما قد يحول

بينه وبين صياغة أفكاره صياغة لفظية واضحة ، فإنه قد يعمد إلى الابتسام فى وجه محدَّثه بدلًا من مجاذبته أطراف الحديث؛ وهو قد يبالغ أحيانًا في ابتساماته حتى لتبدو تلك الظاهرة لديه بمثابة حالة شاذة غريبة! . ولكن ألا يحدث أحيانًا أن يبتسم المرء بعد أكلة شهية ، أو عند قراءته لنادرة طريفة ، أو حينما يرى مشهداً جميــلّا حتى ولوكان بمفرده ؟ إن بعضاً من الباحثين الذين عنوا بدراسة الأصل في ظاهرة « الابتسام » ليَأْخَذُونَ بَمَادَى مُ التطوريِّين في « الانتخاب الطبيعي » فيقولون إن عملية الرضاعة عند الطفل الصغير هي التي عملت على ظهور « الابتسامة » باعتبارها علامة على « الشهيّة المُشْبَعة » . ولكننا نلاحظ أن صغار الحيوانات ترضع كصغار البشر تماماً ، ومع ذلك فإنها لا « تبتسم » ... والظاهر أن الربط بين عملية « الابتسام » وعمليــة فتح الفم للرضاعة (أو امتصاص اللبن) قد لقى قبولًا حسنا من جانب بعض علماء التحليل النفسي ، لأنهم وجدوا في هذا التأويل تأبيداً لنظرية فرويد في أهمية «المرحلة الفمية» Oral Stage لدى الطفل باعتبارها المرحلة الأولى من مراحل تطوّره النفسي بصفة عامة ، والجنسيّ بصفة خاصة .

أما التفسير الثانى لنشأة ظاهرة « الابتسام » فهو الذى يقول أصحابه إن الأصل فى الابتسام هو فتح الحيوان الصائد لفمه تأهّباً لابتلاع الفريسة التى وقعت بين براثنه! وقد يكون من بعض مزايا هذا التفسير

أنه يربط بين وظائف الصراع من أجل البقاء وعمليات القنص ومطاردة الفريسة من جهة ، و بين ارتياح الحيوان لبلوغ مقصده ، وفتحه لفمه من أجل تذوق الفريسة التي ظفر بها من جهة أخرى . ومن هنا فإن الباحثين الذين يأخذون بهذه النظرة إنما هم في العادة أولئك الذين يربطون بين الضحك وظاهرة التفوق أو الانتصار ، فيقولون بأن الابتسامة قد اقترنت في البدء بتغلّب الإنسان الأول على غريمه ، أو تفوقه على الخصم بعد عملية مبارزة جسمية بدائية . (١)

ولكن ألا أيفهم من النظريتين السابقتين في تفسير نشأة «الابتسام» أن الأصل في هذه الظاهرة هو أنها تعبير عن الشعور بالرضا أو الارتياح؟ إن هذا هو فيما يظهر رأى معظم الباحثين بدليل قول أحدهم إنه «كا أن الكلب المسرور يهز ذيله ، فإن الإنسان المنشرح يحر ك فكه »! ولكننا نخطئ إذ نظن أن الابتسام والضحك تعبيران تلقائيان عن الارتياح أو الرضا أو الانشراح ، فقد نبه بعض الباحثين إلى ضرورة دراسة أمثال هذه الانفعالات في داخل الإطار الحضاري العام لكل مجتمع من المجتمعات على حدة ، مع مراعاة نوع الآداب العامة التي تتطور في محيطها كل تلك الانفعالات ، وآية ذلك

Rapp: «A phylogenetic theory of wit and humour»; (1) in «Journal of Social Psychology», 1949, vol. XXX., pp. 81—96.

أن الابتسامة في اليابان — مثلاً — لا تخرج عن كونها مجرد تعبير وجهى قد اصطلح عليه اصطلاحاً ، بحيث أن آداب الضيافة عند اليابانيين لتقضى عليهم بألا يتجاوزوا بحال حد الابتسام في حضرة شخص غريب . وعلى العكس من ذلك ، نرى أن الآداب العامة لتقضى على الواحد منهم ، حتى حينا تلم به محنة أو كارثة ، بأن يضع على وجهه ابتسامة مصطنعة تكون بمثابة « قناع السعادة » ، خشية أن يُتهم بأنه يريد أن يزيح الأحزان من فوق كتفيه لكى يلقى بها على أكتاف الآخرين !

٧ — فإذا ما تساءلنا الآن عن العسلاقة بين « الابتسام » و « الضحك » ، وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تميل إلى القول بأن البسمة « مشروع ضحكة » ، وأن من شأن الابتسام بطبيعة الحال أن يستحيل إلى ضحك . ونظراً للأصل الاشتقاقي لكلمة « الابتسام » أن يستحيل إلى ضحك . ونظراً للأصل الاشتقاقي لكلمة « الابتسام » Sourire في اللغة الفرنسية مثلاً ، فقد قال بعضهم إن الابتسام هو ما دون الضحك rire عنى الظاهرة الضحك تسبق الضحك ، أو هي ضحكة صامتة سرعان ما تتخذ صبغة سافرة التي تسبق الضحكة ، أو هي ضحكة صامتة سرعان ما تتخذ صبغة سافرة بمجرد ما تزداد شدة المنبّه الفكاهي . ولكن ثمة باحثين آخرين صمنهم ديمون مكدوجال في فرنسا ، ووليم مكدوجال — ومنهم ديمون مكدوجال في فرنسا ، ووليم مكدوجال

Marcel Pagnol: «Notes sur le Rire», Paris, (1) Nagel, 1947, p. 89.

W. MacDougal في انجلترا — يميلون إلى القول بأن الابتسامة تختلف عن الضحكة ، لا من حيث الدرجة فحسب ، و إنما من حيث الطبيعة أو الوظيفة أيضاً . وهنا يمتيز مكدوجال بين الابتسامة والضحكة على أساس الجمال والقبح ، فيقول إن الأولى منهما جميلة ، بينما الثانية دميمة ا ويستطرد مكدوجال فيقول إن الشخص السعيد حقا لا يضحك ، إذ لا حاجة به إلى الضحك ، ولكنه قد يبتسم . وعلى الرغم من أن معظم الكتّاب الذين عرضوا لدراسة الضحك قد افترضوا — دون مناقشة -- أن الابتسامة والضحكة شيء واحد ، أوهم على الأقل قد اعتبروا الابتسامة بمثابة «ضحكة جزئية ابتدائية» Partial, Incipient ، إلا أن مكدوجال يدعو إلى التفرقة بينهما ، على أساس أن الابتسامة ( لا الضحكة ) هي التعبير الطبيعي عن الرضا الذي يصاحب تجاح أى مسعى . فالظافر أو المنتصر يبتسم ابتسامة الظفر أو النصر أو الغلبة ، ولكنه لا يضحك . والأم حينا تتأمل طفلها السليم البنية المكتمل الصحة قد تبتسم ، ولكنها لا تضحك . ونحن نبتسم حينا نتوصل بعد لأى - إلى الكشف عن سر طال بنا الأمد في البحث عنه ، أو حينما نهتدي — بعد جهد — إلى حلّ مشكلة طالما سهرنا الليالي فى سبيل العمل على حلَّها . ونحن نبتسم أيضاً حينها نتطلع إلى أى عمل متقن فرغنا من أدائه ، بعد أن كنا منهمكين أمداً طويلاً من الزمن ( ٣ --- سيكلوجية )

فى العمل على إنجازه ؟ بل اننا قد نبتسم لمجر د توقعنا للنجاح أو انتظارنا له . — أما إذا تساءلنا عن السبب الذى من أجله كثيراً ما تنتهى ضحكاتنا بابتسامة ، كان رد مكدوجال على هذا التساؤل أن من شأن الضحك — مثله فى ذلك كذّل غيره من مظاهر النشاط الموقّق أو الناجح — أن يولد الشعور بالرضا ، وهو الشعور الذى رأينا أنه لا يترجم عن نفسه إلا بلغة الابتسامة (١) .

بيد أن نظرية مكدوجال في التفرقة بين الابتسامة والضحكة تتناسى أن الابتسامات على أنواع ، وأنه ليس في وسعنا أن نقول إن كل ابتسامة لابد من أن تحمل معنى الظفر أو الانتصار . وآية ذلك أن هناك ابتسامة الملاطفة ، وابتسامة التشجيع ، وابتسامة التحريض ، وابتسامة السخرية ، وابتسامة الإغراء ، كما أن هناك الابتسامة المتكلّفة ، والابتسامة المكتومة ، والابتسامة المهذّبة ، والابتسامة الصفراء . . . الخ . وقد أصبح في وسع الإنسان الحديث أن يضع الابتسامة على وجهه كما يضع القبعة في وسع الإنسان الحديث أن يضع الابتسامة على وجهه كما يضع القبعة على رأسه ، وذلك لمواجهة المواقف الاجتماعية التي تستلزم الابتسام (كالمروس الذي لا بدّ من أن يحتي رئيسه بابتسامة مصطنعة ) . وهذا ما عبرنا عنه في موضع آخر حينا كتبنا نقول : « وحتى ابتسامتنا نفسها قد تصبح مجرد « استجابة آلية » تؤدّى وظيفة اجتماعية معينة ، وكأنما قد تصبح مجرد « استجابة آلية » تؤدّى وظيفة اجتماعية معينة ، وكأنما قد تصبح مجرد « استجابة آلية » تؤدّى وظيفة اجتماعية معينة ، وكأنما

W. Mc Dougal: "Outline of Psychology", (1) Methuen, London, 1923, p. 166-7.

هي مجرد ردّ فعل آليّ على بعض المنبّهات الخارجية ، وبالتالي فإنها لا بدّ من أن تفقد في هذه الحالة معناها الشخصي الوجداني ، ما دام مَعينها الحقيقي قد نضُب (١٠)» . والواقع أن العلاقة وثيقة بين الابتسام والمواقف الاجتماعية ، خصوصاً وأن « الابتسامة » في بعض المجتمعات المتحضرة قد أصبحت بمثابة تعبير اصطلاحي عن الأدب والذوق وحسن المعاملة ، أوعن الودّ والصداقة وحسن النية ؛ حتى أن الشخص الذي لا يبتسم للآخرين ، حين ينبغي أن يلقاهم بابتسامة ، قد يتسبّب في إحداث جفوة بينه و بين غيره من أفراد الجماعة . كذلك أصبح أصحاب المحلّات الكبرى في كثير من البلدان ، يراعون عند اختيارهم للبائعين والبائعات ، أن يكونوا قديرين على الابتسام ، حتى يشجعوا العملاء على ارتياد محلَّاتهم والإقبال على مشترياتهم ، فإن من شأن « الابتسامة » أن تخلق جوًا اجتماعيًا ماؤه التعاطف والمشاركة بين البائع والمشترى . وهكذا تكتسب « الابتسامة » صبغة اجتماعية باعتبارها أداة لتحقيق ضرب من « التعاطف » بين الأفراد .

و إن الأفراد ليختلفون من حيث مدى قدرتهم على الابتسام : فإن ثمة وجوهاً هي بطبيعتها باسمة ، يبنما هناك وجوه أخرى هي بطبيعتها

 <sup>(</sup>۱) ذكريا إبراهبم: «مشكلة الحرية» (ضمن جموعة «مشكلات فلسفية»)،
 مكتبة مصر، سنة ۱۹۵۸، س ۲۲۸.

عابسة . والوجه الباسم كثيراً ما يكون بمثابة « خطاب توصية مفتوح » لصاحبه ، بينما الوجه العابس كثيراً ما يجلب لصاحبه المتاعب من حيث بدرى أو لا مدرى! وقد كان ميلتون يقول: « إن مَعين البسمات هو العقل ، فما استطاع الرجل الفظّ الجاهل أن يبتسم يوماً » أما اللورد شسترفيلد Chesterfield فقد كان يَنْهَى أبناءه عن الضحك العاميّ المبتذل قائلًا لهم: « لست أحب أن يراكم الناس إلاَّ مبتسمين ، ولكنني لا أحب أن يسمعكم الناس ضاحكين ! » والبَسْمة هنا علامة الأرستقراطية المترَفَعة ، بينما الضحكة هي دليل على الضعة والعاميّة والابتذال! ولعلّ من هذا القبيل أيضاً ما يروى عن الملك فيليب الثالث من أنه لم يضحك طوال حياته اللهمَّ إلاَّ مرة واحدة (ولو أنها كانت ضحكة ملكية تليق بجازلته ، فقد ضحك عند قراءته لرواية دون كيشوت Don Quichotte (١) ولكن مهما كان من أمر هذه التفرقة « الطبقية » بين الابتسام والضحك، فإن من المؤكّد أن الابتسامة قد تحمل المعنى الضمني الذي تحمله الضحكة في الأحوال العادية ، ولو أننا هنا قد نكون بإزاء رغبة إرادية في كتمان الضحك أو الاستعاضة عنه ببديل أقل نفقة ، فتكون الابتسامة بمثابة « ضحكة اقتصادية » « Rire Économique » يو فر فيها المرء على نفسه بعض الطاقات التي تُستنفَد عادة في القهقهة العالية

Cf. Ch. Lalo: «Esthétique du Rire,» Flmmarion (1) 1949, pp. 63-64.

المرتفعة! وهكذا تكون الابتسامة في مثل هذه الأحوال بمثابة تعبير عن حرية الفرد وسيطرته على نفسه ، إذ يكون لسان حال الفرد هنا هو كتمان الضحكة حتى لا تذيع سرَّه إلى الآخرين! ولعل هذا هو ما عناه أحد الباحثين حينما وصف الابتسامة بقوله « إنها ضحكة يبيّن فيها المرء أنه ليس من الحماقة بحيث يضحك »(١)! ومعنى هذا أن الشخص الذي يبتسم -- حينما تعلو قهقهات الآخرين من حوله - إنما هو الشخص الذي لا يحبّ الظهور ، أو الشخص الذي لا يرى داعياً لأن يضحك حتى يثبت لنفسه أنه يضحك! و بينما يطيب للكثيرين أن يروا أنفسهم ضاحكين ، أو أن يستمعوا إلى أنفسهم مقهقهين ، نجد أن الرجل الحكيم يتمتع بميزة « التوقف عن الضحك » في مواقف كثيرة لا يملك غيره بإزائها سوى أن ينفجر ضاحكا ! ومن هنا فقد اعتاد الناس أن يضعوا في مقابل الرجل العاميّ المبتذل الذي يضحك لأتفه الأسباب ، ذلك الجكيم العاقل الذي يملك القدرة على كتمان الضحك أو التحكم فيه أو السيطرة عليه .

والواقع أن الجماعة تميل إلى الحدّ من روح الهزل والمزاح لدى الأفراد ، فنراها تعمل في كثير من الأحيان على وقف الضحك عند حدّه ، أو الاستعاضة عنه ببديل أقل خطورة منه ألا وهو الابتسام .

F. Jeanson: «Signification humaine du rire,» (1) daris, Seuil, 1950, p. 178.

وقديماً قال أبو حسن البصري: «وأما الضحك فإن اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمَّة ، مذهل عن الفكر في النوائب الملمة ؛ وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار ، ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار »! (١٠) وآية ذلك أنه كلا تقدم المرء في السنّ ، بلّ كلا زادت هيبته وعلا مقامه ، فإنه يلح في طلب الجد والصرامة ، ويميل إلى قَدْم قهقهات الضاحكين فى حضرته ، وينزع نحو التحكّم فى صميم بسماته! وكثيراً ما يأخذ الرؤساء بالقاعدة القديمة التي تقول: « من كثر ضحكه قلّت هيبته » فنراهم يأخذون مرءوسيهم بأساليب الجد والصرامة ، و ينكرون عليهم كل حق في الإفصاح عن شعورهم بضحكة أو ابتسامة! وهنا تتدخل العوامل الحضارية في الموقف فتطالب المرء بأن يكون مالكا لزمام نفسه ، متحكما في ضحكاته و بسماته ؛ وتفرض عليه أن يعمل على وضع انفعالاته جميعًا تحت سيطرة إرادته . وقد تشدُّد حكمًاء العرب في النهي عن الضحك الكثير المبتذل ، فقال قوم منهم : « ليكن بدل الضحك عند الإيناس تبسما و بشراً . . . فإن التبسّم دعابة وهذا أبلغ في الإيناس من الضحك الذى قد يكون استهزاء وتعجبا ؛ وليس ينكر منه المرة النادرة لطارئ استغفل النفس عن دفعه . هذا رسول الله صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>۱) كتاب « أدب الدين والدنيا » لأبى حسن البصرى ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، سنة ١٩٢٥ ، ( الطبعة السادسة عصرة ) ، الفصل الحامس « في الزاح والضحك » ، ص ٧٨٠ .

وسلّم وهو أملك الخلق لنفسه قد تبسّم حتى بدت نواجذه ، و إنماكان ذلك منه صلى الله عليه وسلّم على الوجه الذى ذكرناه (١) » .

٣ ـــ فإذا ما انتقلنا الآن إلى دراسة الابتسام عند الطفل ، وجدنا أن علماء النفس ليسوا متفقين فيما بينهم على تحديد تاريخ الابتسامة الأولى للطفل، نظراً لاختلافهم في تحديد السمات الميّزة للابتسامة الحقيقية، و إنَّ كانوا قد حصروا تاريخ تلك الابتسامة في المدة ما بين الأسبوع الأول أو الثاني من حياة الطفل والشهر الثاني أو الثالث من عمره . وقد أجمع الباحثون على أن الابتسام يظهر لدى الطفل قبل الضحك ، بدليل أن تاريخ الضحكة الأولى للطفل يتراوح بين ثلاثة أسابيع وستة أشهر (أو أكثر) ، أي في سنّ متأخرة نسبيًّا بالقياس إلى تاريخ أول ابتسامة له . ولكن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الأطفال أسرع إلى الابتسام والضحك من غيرهم ، كما أن الطفل الذي يبتسم في سن مبكرة غالبًا ما يضحك أيضاً في سن مبكرة . ولما كان فم الطفل في الأشهر الأولى من عمره كثيراً ما يظل في شبه حركة مستمرة ، فإن الوالدَيْن كثيراً ما يتوهان أن طفلهما « يبتسم » بسبب هذه الحركات التلقائية المرتسمة على شفتيه . ولكن بعض علماء نفس الطفل يقررون أن العلامة

<sup>(</sup>۱) كتاب د أدب الدين والدنيا » لأبى حسن البصرى ، المطبعة الأميرية ، الفاهرة ، سنة ۱۹۲۰ ، ( الطبعة السادسة عشرة ) ، الفصل الحامس د في المزاح والضعك » ، ص ۲۸۰ .

اليقينية الممترة الابتسامة الحقيقية عند الطفل إنما هي بريق العينين الذي يصاحب انفراج الأسارير حينا يهش الوالدان في وجه طفلهما .

— ومعنى هذا أن الابتسامة الأولى للطفل إنما هي تلك التي تكون بمثابة استجابة لوجه أمّه الضاحك أو المعبّر . وهناك باحثون آخرون يميلون إلى القول بأن الابتسامة الأولى للطفل تقترن بعملية الرضاعة وما يعقبها من شبع وارتياح ؛ وذلك لأن أسارير الطفل كثيراً ما تنفرج بعد علية الرضاعة ، كما أن عينيه قد تتوهجان ببريق غير ما تنفرج بعد علية الرضاعة ، كما أن عينيه قد تتوهجان ببريق غير عادى ؛ ولو أن هاتين الظاهرتين قد اقترنتا بظهور شخص الأمّ في الحال البصرى للطفل في كثير من الحالات التي شاهدها الباحثون (۱) .

وعلى كل حال ، فإن من المؤكد — كالاحظت شارلوت بوهلر — أن عملية الابتسام عند الطفل هي أولا وبالذات وظيفة اجتماعية ، تتولّد عن سماعه لصوت بشرى أو رؤيته لوجه بشرى ، وتبدأ بصفة عامة في الشهر الثاني من عمره . ولكن هذه الباحثة لا ترى ما يمنع من أن تقترن ابتسامة الطفل بشعور الرضا والارتياح الذي يتسبّب عن الشبع والراحة ، و إن كانت الابتسامة في هذه الحالة قد تتخذ طابعاً مختلفاً

C. W. Valentine: «The Psychology of Early (1) Childhood», Methuen, 1942, p. 99.

فتنفرج الشفتان إلى أعلى بشكل خاص(١). - وسواء قلنا بأن الابتسامة الأولى للطفل هي ابتسامة تعبّر عن الشعور بالارتياح والراحة والأحاسيس السارة ، أم قلنا بأنها استجابة لابتسامة أمَّه التي تهش في وجهه ، فإن المهم هنا هو أن تعبيراً واحداً بعينه لابرٌ من أن يظهر لدى الطفل في هذه السنّ المبكرة استجابةً لموقفين مختلفين . هذا إلى أن الشعور بالارتياح الذي يظهر لدى الطفل نتيجة لحالة الشبع والراحة الجسمية ، كثيراً ما يتزايد حينما ينضاف إليه سرور الطفل لوجوده في مجتمع بشرى . وسنرى فيما بعد كيف أن النمو النفسي للطفل سرعان ما ينتقل به إلى الطور الذي يصبح فيه قادراً على الابتسام حتى حينما يكون بإزاء وجه غير مبتسم ، لكي لا يلبث الطفل أن يعتاد الابتسام حتى وهو بمفرده ، أو عند رؤيته لوجهه فيالمرآة ، أو عند رؤيته لكثير من المشاهد البشرية أو غير البشرية التي لا أثر فيها للابتسام أو الضحك . ولم يحاول أحد من الباحثين حتى اليوم أن يقوم جديًّا بدراسة حالات الابتسام ( والضحك ) لدى صغار الأطفال حينما يكونون بمفردهم تماماً .

ويأبي بعض الباحثين أن ينسب إلى ابتسامات الطفل في هذه المرحلة صبغة اجتماعية ، فيقول إن ابتسامالطفل هنا هو ضرب من اللعب

Charlotte Bühler: «The First Year of Life», (1) New-York, 1930, pp. 62-63.

الذى يقوم به الطفل بمفرده . وحينها يتماقى الآباء أنفسهم بأن يتوهموا أن طفلهم الصغير قد ابتسم لهم ، فإنهم ينسون أو يتناسون أن الطفل إنما يبتسم لنفسه وأن وجودهم إلى جواره إن هو إلا مناسبة عارضة استغاها الطفل فى لعبه مع نفسه ! (١) — ولكن أليس معنى هذا أن وجود الوالدين إلى جوار طفلهما هو بمثابة مُنبّه ملائم يستجيب له الطفل فى نشاطه التلقائي ولعبه الحاص ؟ فلماذا ننكر إذن على هذه الابتسامة صبغتها الاجتماعية باعتبارها وليدة اتصال بين الطفل ووالديه ؟

F. Jeanson: «Signification humaine du Rire», (1) Paris, Seuil, 1950, p. 109.

#### الفصيت لاستاني

#### فسيولوجية الضحك

٤ - إذا كان بعض الفلاسفة قد عرَّف الإنسان بأنه « حيوان اجتماعي »، فإن بعضاً آخر منهم قد عرفه أيضاً بأنه «حيوان ضاحك». وهو قد یکون « حیوانا ضاحکاً » ، لأنه « حیوان اجتماعی » ، و إن كان بعض الباحثين يميل إلى الربط بين القدرة على الضحك والقدرة على التعبير اللغوى ، فيقول إن الإنسان « حيوان ضاحك » لأنه « حيوانمفكّر » أو « حيوان متكلّم » . والواقع أن عملية الـكلام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنفس العضلات الوجهية والأجهزة النطقية التي تتركّز فيها عمليات الابتسام والضحك . ولسنا نعدم بين علماء الحياة من يقرر أن الضحك ظاهرة مألوفة لدى بعض أنواع الحيوان ، فقد ذهب دارون إلى أن هذه الظاهرة مُلاحَظة بوضوح لدى بعض القردة العليا الشبيهة بالإنسان ، حتى أن بعض أنواع الشمبانزى لتستطيع أن تقهقه بصوت مرتفع كالإنسان سواء بسواء . ولكن من المؤكد أنه لما كانت الأجهزة النطقية لدى الحيوان ليست من الترقى بمثل ما هي لدى الإنسان ، فإن من الطبيعيّ أن تكون صحكات الحيوان جزئية محدودة ، فضلاً عن أن معظم هذه الضحكات لايكاد يعدو الأرجاع الفسيولوجية المترتبة على بعض منبّهات عضوية خاصة . ومع ذلك فإن دارون يؤكد أن ظاهرة الضحك عند القردة العليا تقترن بالكثير من الملابسات ، مثـل تناول الطعام ، والدغدغة ، والمداعبة الجنسية ، ومصالحة الحارس بعد خصام . . . الخ<sup>(۱)</sup>.

بيد أننا إذا سلمنا مع دارون بأن الإنسان ليس هو الحيوان الوحيد الذي يعرف الضحك ، فإننا لا بدّ من أن نعترف بأنه الحيوان الوحيد الذي يعرف كيف يُضْحِك الآخرين . والحق أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يعرف النكتة ، و يستخدم الفكاهة ، ويتفنّن في خلق أسباب الضحك ، و يستعين بسلاح الدعابة والسخرية في تعامله مع الآخرين ، و يستعمل ذكاء في ابتداع الروايات الهزلية . . . الخ . وقد برع بعض أفراد البشر في ابتكار النكات و إطلاق الدعابات ، وتأليف المضحك من الروايات ، حتى أصبحت مهمة إضحاك الناس حرفة لهم ، فصارت « الكوميديا » فناً حقيقياً له من القواعد الأدبية والحبكه الفنية مشل ما لغيره من الفنون اللغوية . وهكذا لمعت في عالم الفكاهة أسماء بعض المثل ما لغيره من الفنون اللغوية . وهكذا لمعت في عالم الفكاهة أسماء بعض المثل ما لغيره من الفنون اللغوية . وهكذا لمعت في عالم الفكاهة أسماء بعض المثل ما لغيره النكتة فناً دقيقا يرتكز على علم بأصول منطق الضحك .

Charles Darwin: «The Expression of the (1)

Emotions in Man and animals», London, Watts & Co.,

1943, Ch. VIII, pp. 98-105.

وحينها يقول بعض الباحثين - مثل برجسون - إن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يُضحِك (بكسر الحاء) ، فإنه يعني بذلك أننا لا نضحَك لرؤية منظر أو جماد أو حيوان ، و إنما نحن نضحك فقط حينها نكون بصدد مشهد « بشرئ » . و بعبارة أخرى فإن من المكن أن يكون المشهد جميلًا أو قبيحًا ، رائعًا أو تافهًا ، مُسلّيا أو مُمثِّلا ، ولكنه لا ممكن أن يكون مُضْحكاً . وأما حينها نضحك عند رؤية حيوان ، فإن كل ما هنالك أننا للمح لديه بعض أوجه شبه مع الإنسان ، أو أننا نقرأ على قسمات وجهه ضرباً من التعبير البشرى! وبالمثل حينما نضحك عند رؤيتنا لقبعة ، فإن ما يضحكنا في هذه الحالة إنما هو ذلك القالب العجيب الذى استطاعت اليد البشرية أن تصوغ فيه مادة كالجوخ أو الخوص أو ما شابه ذلك . وهكذا يخلص برجسون إلى القول بأنه إذا كانفي وسع أي جماد أو حيوان أن ينافس الإنسان في المقدرة على الإضحاك، فما ذلك إلا لأن الإنسان نفسه هو الذي يطبع الجماد أو الحيوان بطابعه حينما يستخدمه لتحقيق أغراضه البشرية ؛ ومن ثم فإن الجماد أو الحيوان لا يصبح « مضحكاً » إلا بقدر ما يشابه الإنسان أو يحاكيه . . . (١)

لهذه الأسباب جميعا يميل الباحثون إلى القول مع رابليه بأن

H. Bergson: «Le Rire», P. U. F., Paris, 67° éd, (1) 1946, pp. 2-3.

« الضحك هو من أخص خصائص الموجود البشرى » (١). وقد فطن المفكرون من قديم الزمن إلى العلاقة الوثيقة التي تر بط الضحك بالمقدرة اللغوية والنشاط الذهني والقدرات الحركية والميول الاجتماعية والنزعات العدوانية ( مما هو أظهر لدى الإنسان منه لدى أي كائن آخر ) فقالوا بأن الضحك ظاهرة بشرية محضة . وهذا ما أراد بودلير أن يعبّر عنه في مقالته المشهورة حينا كتب يقول: « لو تُحدّر للبشر أن يزولوا تماما من الخليقة ، لما بقي موضع للكوميديا في هذا العالم ، لأن الحيوانات لا تعتقد في نفسها أنها أسمى من النباتات ، كما أن النباتات لا تظن في نفسها أنها أرقى من الجمادات » ! (٢) ومعنى هذا أن الإنسان — في نظر بودلير — هو الحيوان الوحيد الذي يضحك لأنه الحيوان الوحيد المغرور المتكبّر الذي يظن في نفسه أنه سيّد الخليقة! فهل يكون الطابع البشري الذي تتميز به ظاهرة « الضحك » ، ذريعةً لإهمال الجانب الحيوانيّ الفسيولوجي الذي تنطوي عليه هذه الظاهرة السيكولوجية ؟ أو هل يكون من حقَّنا أن نعد الضحك ظاهرة نفسية بحتة ، وكأنْ لا أهمية البتة لكل تلك الانقباضات العضلية التي تصاحب الأثر السارّ الذي تخلَّفه في نفوسنا

<sup>«</sup>Pour ce que rire est le propre de l'homme.» (1) (Rabelais)

Cf. Ch. Baudelaire: «Curiosités esthétiques», De (Y) l'essence du rire, Calmann-Lévy, Paris, 1884, Tome II, pp. 367-370.

النكتة أو الملحة أو الفكاهة ؟ — الظاهر أن هذا هو الآنجاه الذي سيطر على بحوث الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس ، بدليل أننا لا نكاد نجد فيما كتبه برجسون أو فرويد عن الضحك أى اهتمام بإثارة المشكلة الفسيولوحية التي تنطوى عليها « سيكولوجية الضحك » ؛ وهكذا بقى الضحك في نظر هؤلاء ظاهرة نفسية أو اجتماعية بحتة ، ولم يوضع الجانب الفسيولوجي في هذه الظاهرة موضع البحث على الإطلاق .

ه -- ولكننا لو رجعنا إلى دراسات الفلاسفة الروحيّين أنفسهم لهذه المشكلة ، لوجدنا أن كلاً من ديكارت وكنت قد فطن إلى أن الضحك ظاهرة سيكو -- فسيولوجية ، وأنه لابدّ من دراسة العلاقة بين النفس والجسم على نحو ما تتبدّى في هذه الظاهرة ، وحسبنا أن نرجع إلى كتاب ديكارت المسمّى باسم « رسالة في الانفعالات » ، لكى نتحقق من أن أبا الفلسفة الحديثة كان يفسّر كل الحياة الوجدانية للإنسان ( ومن بينها انفمالات السرور ) بالرجوع إلى الآثار التى تتركها في النفس تلك « الأرواح الحيوانية » المنتشرة في الدم والأعصاب . وقد ذهب ديكارت إلى أن الضحك ظاهره طبيعية بحتة ، وأنه يحدث حينا لا تتدخل ملكة الحكم لكى تنظم العمايات الانفعالية (من تنفس ودورة دموية ) التى يُعدّ الضحك منها بمثابة التعبير الخارجي . وليس ومورة دموية ) التى يُعدّ الضحك منها بمثابة التعبير الخارجي . وليس ومورة دموية ) التى يُعدّ الضحك منها بمثابة التعبير الخارجي . وليس

ولكن حسبنا أن نقول إنه يرى أن الضحك لا يُحرُّك إلاًّ حانبا فقط من « النفس » ، وأما « البدن » فإنه مُستوعَب بأكله في عملية الضحك . و إذن فإن الضحك في نظر ديكارت انفعال جسميّ بحت ؟ وأن كان في وسع العقل أن يتحكم فيه ، حينما يتحقق من أنه وليد خطأ في الحكم ، مثله كمثَل كل ما يَر دُ إلينا من قِبَل البدن . وهكذا نرى أن الضحك عند ديكارت لا يخرج عن كونه ضرباً من الاضطراب العضويّ الذي يستولى علينا حينها بفاجئنا موضوع جديد لا عهد لنا به ، فنصاب بدهشة تضعف معها مقدرتنا العقلية على الحكم . ولئن كان ديكارت يعلى من شأن الفرح أو السرور باعتباره شيئًا خَبّرًا في ذاته ، إلاّ أنه ينتقص من قدر « الضحك » ، بدعوى أن المسرَّات الدنيا وحدها هي التي تقترن في العادة بالضحك ! و إن الضحك ليختلط في نظر ديكارت بالقهقهة ، ومن ثم فإننا نراه يعده فعلاً يفلت من طائلة العقل ، ويقرر أنه ليس انفعالًا من انفعالات النفس ، و إنما هو انفعال من انفعالات البدن (١٠). ولكن إذا كان الضحك عند أبي الفلسفة الحديثة ظاهرة بدنية تدخل في النطاق الفسيولوجي البحت ، فإن وسائل التحكّم في الضحك هي مما يندرج تحت النطاق العقليّ البحت . وتأبي ثنائية ديكارت إلا أن تؤكّد نفسها مرة أخرى فنرى فياسوفنا يقرر أن

R. Descartes: «Les Passions de l'Ame, » Art. (1) 124' 125.

الإنسان أسير للضحك في المجال الفسيولوجي ، بينما هو قد يستطّيع أن يسيطر عليه و يتحكم فيه حينما ينتقل إلى المجال السيكولوجي (١) .

أما عند كَنت فإن الضحك هو ضرب من الإعياء المفاجي الذي يصاب به العقل ، فلا يلبث البدن أن يقوم هو بالاستجابة للمؤثرات الخارجية على طريقته الخاصة . و يستطرد كنت فيقول إن كل ما من شأنه أن يستثير لدينا القهقهات العالية الحادة ، لا بدُّ من أن ينطوي على شيء من « الاستحالة » التي لا يجد فيها العقل أية لذة خاصة . وتبعاً لذلك فإنه ليس للضحك من فائدة سيكولوجية بالنسبة إلى الفكر ، وإنما تنحصر فائدته في الآثار الفسيولوجية الطيبة التي يتركها في الجسم. والواقع أن الضحك - في نظر كُنت - إنْ هو إلاَّ انف ال يتولَّد عن « التلاشي الفجائيّ لحالة انتظار أو توقّع كانت قد بلغت أعلى درجة من درجاتها »(٢) ولا شك أن مثل هذا التحوّل الفجألي لا يحمل أى أثر سارً أو أية نتيجة ملائمة بالنسبة إلى العقل ، ولكن من شأنه مع ذلك أن يحدث لدينا ضرباً من السرور البالغ بطريقة غير مباشرة : إذ أن الآثار الجسمية المحضة سرعان ما تُردّد أرجاعَها في المجال العقلي

Cf. F. Jeanson: «Signification humaine du rire», (1) 1950 pp. 10, 22-23.

Kant: «Critique du Jugement», trad. franç., par (\*) Gibelin, Paris, 1951, Vrin, pp. 149-150.

فيحدث انفعال السرور ، دون أن يكون « التصور العقلي » مع ذلك هو الدلة المباشرة للانفعال السار . وإذا كان كُنت يؤكد أهمية الضحك بالنسبة إلى الصحة الجسمية ، فذلك لأنه يرى أن الضحك يُحدِث ضرباً من « الاتزان » فيا بين القوى الحيوية الموجودة لدينا . ويعود كنت فيقرر أنه لما كان ثمة تقابل بين انسجام أفكارنا وانتظام سير وظائفنا العضوية ، فإن من شأن عملية الانقباض والبسط التي تصاحب انفعال الضحك أن تحدث لدينا حركة ملائمة للصحة الجسمية ؛ وهذه الحركة قد تنعكس آثارها على العقل فتتولّد عنها لذة عقلية (وإن كنا هنا بإزاء « فكرة » سارة حقا ، ولكنها لا تعنى في صميمها شيئا) (١) .

ولكننا إذا عاودنا النظر في تفسير كل من ديكارت وكنت للضحك ، فإننا لا نجد عند أيّ منهما بيانًا للسبب الذي من أجله يعبّر السرور عن نفسه بلغة الابتسام أو الضحك . ومن هنا فقد حاول هربرت اسبنسر ( سنة ١٨٦٠ ) أن يقدم لنا تفسيرًا معقولاً لهذه الظاهرة السيكو — فسيولوجية في مقال كتبه بعنوان : «فسيولوجية الضحك» . وقد وضع اسبنسر في هذا البحث نظرية في « فائض الطاقة » ذهب فيها إلى أنّ للسرورطابعًا ديناميكيّا يجعل منه طاقة زائدة لابدّ من أن تلتمس لها

Kant: Critique du Jugement trad. franç., par (1) Gibelin, Paris, 1951, Vrin pp. 149-150.

بعض المنافذ . ويضيف اسبنسر أن من شأن هذه الحالة الوجدانية - في كثير من الأحيان - أن تمرّ عبر أعضاء النطق ، فلا تلبث أن تستحيل إلى حركة . غير أن ثمة مائفة أخرى من العضلات تجيء في ترتيبها بعد عضلات النطق مباشرة ، لأن من شأنها هي الأخرى أن تنشط أيضا بفعل الانفعالات والعواطف ، وتلك هي عضلات التنقس. ونظراً أا بين هاتين الطائفتين من العضلات ، من صلة عميقة ورابطة وثيقة ، فإن الطاقة الفائضة التي تتولد عن حالة السرور أو الانشراح لابد من أن تجد لها منفذاً خلال تلك الظاهرة الصوتية - التنفسية التي نسميها باسم « الضحك » (١) .

وقد اهتم دارون أيضاً بدراسة ذلك الميل العام الموجود لدى كل من الإنسان و بعض فصائل الحيوان ، نحو إصدار بعض الأصوات في حالة الانفعال ، ولسكنه اعترف بأننا نجهل حتى الآن لماذا تتخذ الأصوات التي يصدرها الإنسان في لحظات سروره ذلك الطابع الترديدي الذي يتميز به الضحك . و يعود دارون فيقول إنه لما كانت حالة السرور هي على النقيض تماما من حالة الحزن ، فإن من الطبيعي السرور هي على النقيض تماما من حالة الحزن ، فإن من الطبيعي أن تسكون الأصوات التي يصدرها الإنسان في لحظات سروره مختلفة

H. Spencer: <u>«The Physiology of Laughter»</u>; in (1) <u>«Essays, scientific, political and speculative.»</u>, Vol II., N-Y., D. Appleton, 1891, pp. 459—460.

كل الاختلاف عن تلك التي يصدرها في لحظات حزنه . ونحن نعرف كيف أن « الزفير» في حالة البكاء يكون طويلًا ممتدًا ؛ بينها يكون « الشهيق » قصيراً متقطعا ، مما يجعلنا نتوقع أن يكون الزفير في حالة الضحك، قصيراً متقطِّعاً ، والشهيق طويلا ممتدًّا ؛ وهو ما نلاحظه بالفعل في حالة الأصوات المنبعثة منّا في لحظات السرور والغبطة - ولكن على الرغم من أن الملاحظة العادية تدانا على أن أصوات الضحك « قصيرة ومتقطعة » ، فإن الدراسة العلمية الدقيقة قد أظهرتنا على أن الشهيق في الضحك ليس طويالا ممتداً ، كما نتصور في العادة ، بل إن عملية الشهيق والزفير هنا أقصر منها في أية حالة صوتية أخرى ، اللهم إلا في حالتي الغناء والكلام المتصل (١٠). – أما أصوات « القهقهة » فإنها لاتنبعث إلا في نهاية زفير حاد ، وفي هذه الحالة قد تزيد شدة هذا الزفير عن مثيلتها في أي جهد إرادي مباشر ، كما لاحظ لويد في دراسته لميكانزم التنفس في الضحك (٢).

٣ — أما إذا نظرنا إلى البحوث الحديثة التي قام بها بعض عاماء النفس المعاصرين الدراسة مشكلة الضحك ، فإننا نجد أن هذه البحوث

Ch. Darwin: "The Expression of the Emotions in (1) Man & Animals", Watts, p. 102.

E. L. Llyod: «The respiratory mechanism in (Y) laughter»; «Jour. gen. Psych.», 1938, X, p. 179.

لم تلق الكثير من الأضواء على الجانب الفسيولوجي — البيولوجي من المشكلة . وقد حاول بعضهم أن يفسر الضحك على ضوء نظرية جيمز ـــ لانج في الانفعال ، فقال بأننا لانضحك لأننا مسرورون ، بل نحن مسرورون لأننا نضحك! ومعنى هذا أن المظاهر العضوية لانفعال السرور هي العلة الحقيقية للضحك. وفي هذا يقول لوسيان فابر: ﴿ إِنَّهُ لَمْنَ الْخُطَّأُ أَنْ يَقَالُ إِنَّ الضَّحَكُ انفَعَالُ مِنَ الْانفَعَالَاتَ ، فإن الضحك في الحقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضوية تترجم عن نفسها سِيكُولُوجِيا بالانتقال المفاجئ من بعض الحالات الشعورية إلى حالات أخرى مغايرة (١<sup>٠)</sup>» . ولعل من هذا القبيل أيضاً ما ذهب إليه مكدوجال حينًا قال: « إذا كنا نسر حينًا نضحك ، فإننانسر لأننا نضحك " ويستطرد مكدوجال فيؤكد أن للضحك من الآثار الفسيولوجية ما لا يقل أهمية عما له من آثار سيكولوجية ، وذلك لأن من شأنه أن يرفع من ضغط الدم فيرسل إلى الرأس والمنح سيالا دافقا من الدم ، كما يدلنا على ذلك احمرار وجه الشخص الطروب الذي يضحك من أعماق قلبه (٢)». - ويذهب آخرون إلى أن الضحك قد يكون مجرد اختراع

Lucien Fabre: «Le Rire et les Rieurs.» Paris, (1) 1926, pp.136-138.

W. Mc Dougal: « Outline of Psychology», (Y) London, Methuen, 1923, p. 166 - 170.

ابتكرته الطبيعة لتعويض ما يسببه انتصاب قامة الإنسان من نقص في درجة الاحتكاك والتدليك العضويَّين.

وقد يكون من الغرابة بمكان أن تظل « الدغدغة » — على الرغم من أهميتها الكبرى في الموضوع الذي نحن بصدده - ظاهرة مهملة لم يوجه إليها من العناية حتى الآن ما هي أهل له . ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن للدغدغة طابعاً فسيولوجيا واضحا ، فإننا نعرف أن الحساسية الشديدة التي تتمتع بها بعض مناطق الجسم (لدى الإنسان و بعض أنواع الحيوان ) هي التي تجعل في استثارتها ما يولد الضحك . وقد ذكر دارون أن بعض أنواع القردة الشبيهة بالإنسان كثيراً ماتصدر أصواتاً ترددية شبيهة بأصوات الضحك حينها تكمس بعض مواضع خاصة من جسمها . وربما كانت أيسر مناطق الجسم استثارة عند الدغدغة هي المنطقة الواقعة تحت الإبط، و بطنالقدم، وما بين أصابع الرجلين الخ. ويذهب بعض الباحثين إلى أن الدغدغة تتوقف على « التغيرات غير المنتظرة » في طبيعة عملية اللمس نفسها . ومعنى هذا أنه حينها تكون المنطقة التي نستثيرها عن طريق الدغدغة مجهولة أو غير منتظرة لدى الشخص (أو الطفل مثلا)، فإن استجابته بالضحك لابد من أن تتضاعف ، مما يدل على أن عنصر «المفاجأة» أو «عدم التوقع» لا يكاد ينفصل عن عملية « الدغدغة » . هذا إلى أنه لابد من أن يقوم

بعملية الدغدغة شخص آخر ، فإن المرء لا يستطيع أن « يدغدغ » نفسه ، مما يدلنا على وجود عنصر سيكولوجي في صميم هذا الرجع الفسيولوجي . والرأى السائد بين الباحثين أن الدغدغة بمثل ضرباً من العدوان في صورة دعابة ، أعنى أنها صراع يتخذ شكل اللهو أو اللعب ، مما يدفع بالشخص الذي يقع تحت تأثيرها إلى أن يستجيب بالضحك ، على سبيل الدفاع عن نفسه ضد هذا الموقف العدواني المزاحي . — وأما حينا يتخذ المحجوم صورة جدية ، فان الضحك سرعان ماينقطع ، لكي يدع مكانه لتعبير انفعالي آخر يحل محله ألا وهو الخوف أو الغضب أو الحنق (١) .

ومهما يكن من شيء ، فإن الضحك المتولّد عن « الدغدغة » هو في رأى عدد كبير من الباحثين ، الصورة الأولية من صور الضحك ، حتى أن الكثيرين ليقولون إن شتى الصور الأخرى للضحك قد نشأت على سبيل التطور عن تلك الصورة الأولية التى نامحها بسهولة لدى الأطفال و بعض فصائل الحيوان . ومن هنا فقد أطلق بعض عاماء النفس على فن الكوميديا نفسه اسم فن « الدغدغة العقلية » (٢) ، بدعوى أن الضحك الجالى (أو الاستطيق) إن هو إلا استجابة سيكولوجية الضحك الجالى (أو الاستطيق) إن هو إلا استجابة سيكولوجية

Ch. Darwin: <u>«The Expression of the Emotions</u> (1) in Man & Animals.», p. 100.

<sup>«</sup>Le Chatouillement psychique» بالفرنسية (۲)

<sup>«</sup> Tickling of the mind » وبالإنجليزية

لاستثارة مُوجَّهة إلى المخ والجهاز السمياتاوي ، على غرار الاستثارة العضوية (١) . ولكن الذين يقولون بأن كل ضرب من ضروب الضحك هو في صميمه نوع من « الدغدغة » إنما يعنون بذلك أنه كما أن الدغدغة تعتمد أول بالذات على عنصر « المفاجأة » أو « عدم التوقّع » (في طبيعة المناطق الجسمية التي يقع عليها التهيج) ، فكذلك تعتمد الكوميديا والفكاهة بصفة عامة على عنصر «المفاجأة» في مجرى الحوادث أو سياق الأفكار أو منطق الواقع . . . الخ . و ير بط البعض بين « مواضع الدغدغة » في الجسم ومناطق « التَهْيِيج ِ الجنسي » فيقول إن ثمة عنصراً حنسيًّا أكيداً في ظاهرة الدغدغة ، كما يدلنا على ذلك انفجار الفتيات المراهقات بالضحك عند تعرضهن لخطر الوقوع تحت عجالات سيارة ، إذ تنفجر الواحدة منهن ضاحكة بمجرد نهوضها بعد هذا الحادث وكأنما هي قد استهدفت لضرب من العدوان الجنسي الرمزي ( في حين يستجيب الرجال والنساء الطاعنات في السن لهذا الموقف بالخوف الشديد أو الغضب البالغ )(٢٠) . ولكن ربماكان في استطاعتنا أن نقول إن العلاقة بين ظاهرة « الدغدغة » وظاهرة « التهييج الجنسي

Cf. Ch. Lalo: <u>\*Esthétique du Rire</u>\*, Flammarion (1) 1949, p. 53.

J. C. Flugel: "Humor and Laughter"; in (Y)

"Handbook of Social Psychology", Vol. II. 1954, pp.

712-713. (edited by G. Lindzey).

الموضعي » لم تلق بعد من الاهتمام العلمي ما تستحقه (١).

٧ — فإذا ما ألقينا الآن نظرة عامة على فسيولوجية الضحك ، تبيّن لنا أن هذا الجانب من جوانب « مشكلة الضحك » لم يُبغَّثُ بحثا كافياً . فليس يكنى أن نقول مع اسبنسر — مثلاً — إن الضحك عبارة عن علية تفريغ للطاقة العصبية الزائدة ، بدليل أننا لانضحك حيانكون متعبين أو منهوكى القوى ، وإنما يجب علينا أيضا أن نعرف السر فى كون هذا التفريغ لا يتم إلا عن طريق تلك الاختلاجات العضلية لعظام الوحه ، وما يقترن بها من تشنجات فى عضلات التنفس . . . الخ و بعبارة أخرى يمكننا أن نقول إن الباحث الذى يريد أن يزيح النقاب عن سر الضحك ، لا بد من أن يبين لنا لماذا يعبر الفرح عن نفسه من خلال الابتسام والضحك ، بدلاً من أن يعبر عن نفسه من خلال الإفراز الدمعي أو السعال أو الصياح أو الصفير أو التصفيق ؛ وكل هذه ظواهم الدمعي أو السعال أو الصياح أو الصفير أو التصفيق ؛ وكل هذه ظواهم

<sup>(</sup>۱) يعترف ها فاوك إليس H. Ellis بوجود علاقة وثيقة بين العندغة ومناطق التهبيج الجنسى ، ولكنه يقرر أن القابلية للدغدغة لم تنشأ عن أصل جنسى ، بل مى قد ظهرت كنوع من الدفاع عن المناطق المعرضة للإيذاء من بين أجزاء الجسم ، مي يستطرد ها فلوك إليس فيقول إن الدغدغة لا تولد الضحك إلا في مناطق متطرفة من الجسم ( كالأطراف و بطن القدم و راحة اليد وما تحت الإبط . . . الخ ) ، وأما في مناطق الحساسية الجنسية فإنها تولد استجابة شبقية جعلت بعض الباحثين وأما في مناطق الحساسية الجنسية فإنها تولد استجابة شبقية جعلت بعض الباحثين يقولون إن الفعل الجنسي في صميمه إن هو إلا فعل منعكس يتوقف على الحساسية الجلدية . (Cf. Havelock Ellis: «Psychology of Sex.», London, 1944, Medical Books, Ch. 11., pp. 37—38.)

كان يمكن أن تقوم بهذا الدور التعبيرى الصناعى الذى يقوم به الضحك . وقد وصف بعض علماء النفس ظاهرة الضحك من الناحية الفسيولوجية فكتب يقول : « إن الضحك عبارة عن اختلاجات عضلية متقطعة تستهلك الكمية الفائضة من التوتر الذى تجمع فى العضلات . — وإذا استمر التنبيه وعجز الضحك عن استنفاد التوتر ، انتقلت آثار الدغدغة إلى العضلات الحشوية فتنبه بعض الغدد وخاصة الغدد الدمعية ، ويتحول الضحك إلى بكاء ، وحينئذ ترتخى العضلات ويسكن الجسم (۱) . » والواقع أن الإنسان قد « يختنق من الضحك » (كما يقول التعبير الفرنسي ) : Étouffe de rire ، ما يكون عن القيام بأي جهد . ولكن العجيب في هذا الصدد أن ما يكون عن القيام بأي جهد . ولكن العجيب في هذا الصدد أن التشنجات التي تحدث عند الضحك قد تولّد لدينا حالة من الارتياح أو التخفّف ، على الرغم من أن الضحك نفسه ليس بمثابة ارتخاء و إنما هو « مركب من التَهْ يبح والتَسْكين (۱) » .

( Un complexe d'excitation et de sédation ) وهناك أنواع من الضحك لم تُبْحَث بعد بالقدرالكافي ، كالضحك المتولّد عن استنشاق أوكسيد النتريك أو غيره من المخدرات والعقاقير ؛

<sup>(</sup>۱) « مبادئ علم النفس العام » للدكتور يوسف مراد ، دار المعارف ، . . الطبعة الأولى ، ۱۹۶۸ ، س ۱۰۹ .

cf. Raulin: <u>Le Rire et les Exhilaranis</u> Paris, (Y) 1900, Ch. I & III.

ولو أننا نعرف بصفة عامة أن من شأن هذه المخدرات — مثلها في ذلك كثل المشروبات الكحولية — أن تحدث لدى الشخص الذى يتعاطاها حالة انشراح عامة Euphoria ، نتيجة لما تؤدى إليه من تعطيل لآليات الكف أو المنع Inhibition . — بيد أن بعضاً من الباحثين يؤكد أن « الفردوس المزعوم » الذى نتوهم أن الحمور أو الحذرات قد تحمل إليه المدمنين على تعاطيها ، ليس بالضرورة « فردوساً سعيداً » تسوده البهجة والمرح ؛ بل المشاهد أن بين المدمنين على المخدرات من يتمتع بمزاج تفاؤلى ضاحك ، وفقاً بمزاج تشاؤمي حزين ، ومن يتمتع بمزاج تفاؤلى ضاحك ، وفقاً لاستعدادات كل فرد وميوله ومواهبه وصفاته وظروفه . . . الخ(1)

وأخيراً ينبغى أن نشير إلى ظاهرة « الإشعاع السيكو — فزيائى » التى تجعل من الضحك « ظاهرة مُقدية » . ونحن نعرف كيف أن هذه « العدوى النفسية » تتمثل أيضاً في التثاؤب والحماسة والفزع الشديد ، ولكنها تبدو بشكل أظهر وأقوى في حالة الضحك . وآية ذلك أننا ما نكاد نندمج في وسط جماعة ضاحكة ، حتى ننفجر ضاحكين ، حتى ما نكاد نندمج في وسط جماعة ضاحكة ، حتى ننفجر ضاحكين ، حتى قبل أن نعرف السبب في ضحك الضاحكين من حولنا ! ولعل هذا هو السر في تلك الصبغة الاجتماعية التي نسبها كثير من الباحثين ( وفي السر في تلك الصبغة الاجتماعية التي نسبها كثير من الباحثين ( وفي

Ch. Lalo: <u>Esthétique du Rire</u>, Paris, (1) Flammarion, p. 62-3.

مقدمتهم برجسون) إلى الضحك باعتباره « ظاهرة جُمعية » (كما سنرى فيما بعد) . ولم يستطع أحد من الباحثين حتى اليوم أن يفسر لنا تلك القدرة الإشعاعية العظيمة التي يملكها الضحك ، ولسكن من المؤكد أن ثمة فوارق فردية كثيرة فى مدى تأثر الأفراد بهدة الظاهرة الجماعية المعدية .

## النُّصُيُّ للاثالثُّ الضحك عند الطفل

٨ ـــ إذا كان كثير من علماء النفس قد اهتموا بدراسة ظاهرة الضحك عند الأطفال ، فذلك لأن من شأن هذه الدراسة المقارنة أن تعيننا على فهم العلل المختلفة للضحك والمظاهر المتنوعة للفكاهة . وقد لاحظ بعض الباحثين أن الدراسة التكوينية للضحك هي التي توحي إلينا منذ البداية بأنه لا يمكن أن يكون ثمة تفسير واحد أو علة واحدة لهذه الظاهرة السيكو - فسيولوجية المعقدة . و إن وجهة النظر البيولوجية نفسها لتضطرنا إلى اطراح كل نظرية واحدية في الضحك، إذ مادامت الطبيعة قد نظمت حياتنا الجسمية بحيث يمكن أن يقوم العضو الواحد بأكثر من وظيفة ؛ فلماذا نصر" على ألا يلون للضحك سوى تفسير واحد؟ ألا يستعمل الإنسان يده لتناول الطعام ، وتسلَّق الأشجار ، والدفاع عن نفسه ، ولأغراض أخرى عديدة ؟ بل اننا حتى حينما نقول إن للضحك وظيفة نافعة ، فإن من واجبنا أن نتذكر أنه لا ينطوي دائمًا أبدا على فائدة بيولوجية محققة . هذا إلى أن القدرة على الضحك تختلف من فرد إلى آخر ، فإن بعض الأفراد ليضحكون بكثرة ، بينما قلما يضحك غيرهم ، وهــذه الحقيقة تصدق أيضاً حتى بالنسبة إلى صغار

الأطفال من سن ٣ إلى ١٢ شهراً ، ممن يتمتعون بصحة جيدة . وفضلاً عن ذلك ، فإن الضحك كثيراً ما يقترن بالبكاء ، كما أن دموع الفرح قد تختلط بدموع الحزن ؛ وقد يوجد الطفل بإزاء موقف لا يعرف فيه هل يضحك أم يبكي ! و إذن فإن الضحك قد يخرج عن معناه الأصلي ، كما أنه قد يبدو أحياناً عديم الدلالة ، إن لم نقل غير ذي موضوع (١). . . . ولكن بعض علماء النفس يأبون إلاّ أن يصنّفوا الضحك تصنيفاً شبه رياضي ، فنرى إحدى الباحثات تقرر أن ضحك الفرح يبدأ عند الطفل في الشهر الشاني من عمره ، ثم يعقبه ضحك التعاطف أو المشاركة الوجدانية في الشهر الشالث ، لكي لا يُلبث ضحك اللعب والمفاجأة والانتصار أن يظهر عنده في الشهر الخامس. وأما ضحك « الاستحالة الكوميدية » (٢) الذي يفترض قدراً أعظم من الكسب العقلي ، فإنه لا يظهر عند الطفل إلا حوالي الشهر التـاسع من عمره . وأخيراً يصبح الطفل ابتداء من الشهر العاشر من عمره قادراً على أن يضحك لنفس المواقف التي يضحك لها البالغون . - و يضيف إلى ذلك فابر أن في استطاعة أي والد يلاحظ نمو طفله النفسي ، أن يلمح لديه

C. W. Valentine: \*The Psychology of Early (1)
Childhood . Methuen, London, 1942, Ch. XII (Genetic Psychology of Laughter), p. 247.

ele rire d'absurdité comique» (۲) (في دراسة الآنسة شن Shinn الضيعك عند العلفل).

ظهور نوع جديد من الضحك كلا نضجت لديه إحدى الوظائف النفسية ، وهنا يكون أول ما يثير الضحك لدى الطفل هو الشيء الغريب أو غير المألوف ، كأن يضحك الطفل عند رؤيته لصقر ذى رأسين ؛ ثم يأتى بعد ذلك الضحك الناشئ عن الموضوعات المفاجئة أو الظواهر غير المتوقعة ، وهذا النوع من الضحك لا يظهر لدى الطفل إلا بعد أن يكون قد اكتسب شيئا من الطمأنينة النفسية التي تسمح له بأن يتمالك روعه في الحال . أما الضحك الناشئ عن التقليد أو الخداع أو الإيهام فإنه يقترن في العادة بمرحلة الخبرات العقلية الأولى للطفل . فإذا ما بدأ الطفل يشعر بشخصينية ، ظهرت لديه في الحال ضحكات الانتصار والسخرية والتحدي ، وجميعها مظاهر لذلك « الضحك القاسي » الذي والسخرية والتحدي ، وجميعها مظاهر لذلك « الضحك القاسي » الذي تستثيره لدينا رؤيتنا لمظاهر ضعف الآخرين ؛ وهلم جراً (١٠) . . .

هذا وقد حاول بعض الباحثين - مثل دارون - أن يربط بين الضحك عند الطفل وعند الحيوان ، فذهب إلى أن الملابسات التي يقترن بها الضحك عند صغار الأطفال تشبه إلى حد كبير نظائرها عند القردة العليا . وربما كانت أولى المؤثرات أو المناسبات التي يظهر بسببها الضحك لدى الطفل (كما هو الحال أيضاً لدى بعض الحيوان) هي « الدغدعة » .

Cf. L. Fabre: <u>Le Rire et les Rieurs</u>, Paris, 1929 (1) (cité par Lalo, Ibid., p. 52.)

و يروى دارون في هذا الصدد أنه لمس بقطعة صغيرة من الورق بطن القدم لدى أحد أطفاله الصغار ، وكان عمره عندئذ سبعة أيام فقط ، فاستجاب الطفل الصغير استجابة منعكسة لهذه الدغدغة بأن سحب قدمه بسرعة ولوى أصابع رجليه على نحو ما يفعل كبار الأطفال تماماً. ويضيف دارون إلى ذلك أن الضحكات الأولى للطفل تتولد عند الرضاعة ورؤية شخص محبوب أو بعض الألوان الناصعة ... الخ . ولكنّ باحثين آخرين يقررون أن الشيء الغريب هو أول موضوع يستجيب له الطفل بالضحك ، في حين أن دعابات الآخرين هي بمثابة موضوع متأخّر لا يستثير لدي الطفل استجابة الضحك إلاًّ في سنّ متأخرة نسبياً . وقد سبق لنا أن لاحظنا عند الحديث عن ابتسام الطفل أن هذه الظاهرة مرتبطة منذ البداية بالمواقف الاجتماعية ، فإن ابتسام المحيطين بالطفل يولد لديه الابتسام ، كما أن ضحكهم يبعثه على الضحك . ولا نرانا في حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا ذكره من أن الابتسام والضحك ظاهرتان « معديتان » لدى صغار الأطفال (كما هو الحال أيضاً لدى السكبار)، فإننا نعرف كيف أن الطفل يستجيب لانفعالات الآخرين بأن يولَّد في نفسه أمثال هذه الانفعالات وفقا لما أطلق عليه مكدوجال اسم « التعاطف السلبي البدائي » . - ومع ذلك فقد لاحظ بعض الباحثين أن صغار الأطفال قد يبتسمون أو يضحكون أحيانًا لرؤيتهم بعض المناظر البشرية أو غير البشرية التي لا أثر فيها للابتسام أو الضحك ، كأن يضحك الطفل عند رؤيته لوجهه في المرآة ، أو حينها يحدّق في وجه شخص غير مبتسم أو غير ضاحك . . . الخ . ولكن المشاهد بصفة عامة أن ابتسام الطفل وضحكه يرتبطان منذ البداية بالصور البصرية والمشاهد المرئية أكثر ما يرتبطان بالنشاط اللغوى والألفاظ المنطوقة (١) .

و الما إذا أردنا أن نقوم بدراسة الضحك عند الطفل دراسة علمية تتبعية ، فسيكون علينا أن نساير فالنتين في بحثه المفطّل الذي قدم لنا فيه دراسة تكوينية Genetic ممتازة لظاهرة الضحك عند الأطفال . وهنا نجد هذا الباحث يحصر الملابسات المتعددة التي تحيط بظاهرة الضحك لدى الطفل ، فيجمع حوالى خمس عشرة حالة صنّفها بحسب تاريخ ظهورها ، ونص على أن لها نظائرها أيضاً عند البالغين . والحالة الأولى من هذه الحالات هي التي يكون فيها الضحك بمثابة تعبير عن اللذة أو المتعة أو البهجة أو السرور . فالطفل يضحك بادى و ذي بدء حينا يشعر بالراحة والدفء والشبع ، وإن كانت الضحكة عنده ذات دلالة اجتماعية باعتبارها أمارة يعبر بها عن رضاه حينا يكون بالقرب من والدته أو مرتبته ، وقد رأينا من قبل كيف أن الابتسامة الأولى للطفل كثيراً عن منبات سارة مماثلة ، ونضيف هنا أن الضحكة الأولى للطفل كثيراً عن منبات سارة مماثلة ، ونضيف هنا أن الضحكة الأولى للطفل كثيراً

cf. Flugel: «Humor & Laughter», in «Handbook (1) of Social Psychology», Vol. II., p. 711-712.

ما تكون بمثابة امتداد لابتسامته ، مما يدلنا على الصلة الوثيقة بين الابتسام والضحك . و إذن فليس ثمة موضع للفصل بين الابتسام والضحك على نحو ما فعل مكدو جال — خصوصاً وأن الملاحظة قد دلتنا على أن النكتة الواحدة التي تولّد لدى البعض ضرباً من القهقهة ، لا تولّد لدى البعض الآخر سوى ابتسامة ضعيفة باهتة . وعلى كل حال فإن فالنتين يقرر أن الملابسات التي تقترن بها الابتسامة لدى الطفل هي بعينها التي يقترن بها الضحك لأن الطفل يضحك لكل ما يبعث في نفسه اللذة أو البهجة (كأن يُقدَّم إليه طعام محبوب ، أو كأن يلاطف ويُدلًل ، أو كأن يكون موضع عناية واهتمام . . . ) (1) . . . .

وأما النوع الشانى من الضحك فهو الضحك استجابة لضحك شخص آخر أو ابتسامه . وهنا يقول فالنتين إنه لاحظ لدى طفله البالغ من العمر عشرة أسابيع أنه كان يضحك لمجرد ضحك أمّه ، بينها يذكر باحثون آخرون أنهم شاهدوا أطفالاً يضحكون لضحك أمهاتهم في سن شهرين تقريباً . وهذه الظاهرة تدلّنا بوضوح على أن للضحك منذ البداية قوة إيحائية ، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بشتى العلاقات الاجتماعية ، ولكن ثمة فوارق فردية كثيرة بين الأطفال في مدى استحابة كل منهم لضحك الآخرين ، و إن كان لابد من التفرقة هنا بين الأم

C. W. Valentine; \*The Psychology of Early .1) Childhood., 1942, p. 250.

وغيرها من الأشخاص الذين يحيطون بالطفل ، لأن للأم قدرة عجيبة على انتزاع استجابة الضحك من وليدها بابتسامتها الخاصة ، في حين أن الغرباء قد لاينجحون في الوصول إلى مثل هذه النتيجة . وإذا كان ثمة أطفال يميلون إلى الضحك بسرعة استجابة لابتسامات أو ضحكات الغير، حتى حيناً يكونون في حالة بكاء، فإن ثمة أطفالا آخرين لايستجيبون لضحك الآخرين (حتى في سن ١٨ شهرًا) بأكثر من ابتسامة بسيطة . وكثيرًا ما يكون في وسع الآباء أن يحملوا الطفل على الكف عن البكاء حينا يوحون إليه بالضحــك عن طريق الابتسام أو الضحك بصوت مرتفع على مرأى منه . ويذهب البعض إلى أن ضحك المرء استجابة لضحك الآخرين هو الذي يشبجعه فما بعد على أن يضحك بمفرده (حينما يسخر من نفسه). ولكن الظاهر أن هذا العامل ليس من الضرورة بما يتوهم البعض ، بدليل أننا قد نرتكب خطأ فنضحك من أنفسنا بمفردنا . وأما حينها يضحك الطفل عند رؤية وجهه العبوس في المرآة ، فربما يكون عنصر المفاجأة هو السبب في هذا الضحك ، أو قد يكون السر في ذلك هو هذا الميل الفطرى الموجود لدينا إلى أن نبتسم عندما نلتقي بوجه بشرى ، حتى حينها لأيكون هذا الوجه نفسه مبتسما . وقد يهش الطفل في وجه أمه العابسة أو وجه أبيه غير الضاحك نتيجة لوجود ضرب من « التداعي » أو « الارتباط » Association بين هذا الوجه وبين حالات سارة أو ملائمة مثل اللعب أو التغذية أو ما إلى ذلك . وعلى كل حال ، فقد يكون السر في هذا النوع من الضحك هو ما للوجه البشرى من سحر أو جاذبية بالنسبة إلى الطفل ، حتى في الأسابيع الأولى من عمره ، وآية ذلك أنه ما يكاد الطفل يقوى على التحديق ببصره ، حتى نراه يوجه إلى الأشخاص من الاهتمام أكثر مما يوجه إلى الأشياء ، فيصوب بصره نحو الوجوه الجديدة والحركات البشرية التى تتوالى في مجاله البصرى . . الخ .

وهناك منبّه آخر من شأنه أيضاً أن يستثير الضحك لدى الطفل، ألا وهو رؤية موضوع ناصع أو سار أو مُنهج. فالطفل البالغ من العمر ثلاثة أشهر قد يضحك عند رؤيته للعبة فضية اللون ، خصوصاً إذا كان لها رنين مسموع ؛ وكثير من الأطفال المتقدمين في السن قد يعربون عن ارتياحهم لمرأى بعض الأشياء السارة أو الموضوعات المبهجة بأن ينفجروا ضاحكين في غبطة وانشراح .

أما السبب الرابع الذي يولد الضحك لدى الطفل فهو الدغدغة أو اللمس الموضعي لبعض مناطق خاصة من الجسم ( كجانبي الجذع أو بطن القدم). وقد قام بعض الباحثين عدة اختبارات على مجموعة من الأطفال لمعرفة مدى صحة الرأى القائل بأن الدغدغة استجابة فسيولوجية بحتة ، فوجدوا أن الطفل يظل يستجيب بالضحك لعملية الدغدغة طالما كان الشخص الذي يحدث هذه الدغدغة يبتسم أو يضحك هو نفسه . ولكنه لا يلبث أن يكف عن الضحك بمجرد ما يتخذ المجرّب وضعاً جدياً لا أثر فيه للضحك أو الابتسام . ومعنى هذا أن ابتسامة الشخص الذي يقوم بعملية الدغدغة هي عامل مهم في تلك الاختلاجات العضلية التي يقع تحت تأثيرها الطفل عندما نعمد إلى تنبيه بعض مناطق معينة من جسمه . ولكن الدغدغة عامل قوى من شأنه أن يستثير لدى الطفل أرجاعاً أعنف وأقوى مما يستثيره في العادة الوجه الباسم أو الضاحك .

• ١٠ - و يمضى فالنتين فى تعداد أسباب الضحك لدى الطفل ، فيورد سبباً خامساً هو الصدمة الخفيفة أو المفاجأة . وهنا لا بدّ من أن تكون الصدمة هيّنة بحيث لا تستثير الخوف أو الرعب : فهذا طفل يضحك - مثلاً - حينا يمزق والده بين أصابعه أوراق صحيفة من الصحف ، فى حين أن هذا الصوت نفسه كان قد ولّد لديه منذ عدة أيام استعداداً للخوف أو إنذاراً بالخطر . ولا شك أن الطفل حين يضحك اليوم لهذا الصوت نفسه ، فإنه لا زال يجد فى الموقف شيئاً من المفاجأة ، اليوم لهذا الصوت نفسه ، فإنه لا زال يجد فى الموقف شيئاً من المفاجأة ، ولكن عنصر الخوف قد تلاشى تماماً . - وهناك علّة سادسة للضحك ولكن عنصر الخوف قد تلاشى تماماً . - وهناك علّة سادسة للضحك تتصل بهذه العلة ، ألا وهى التكرار . وهنا نجد أن المؤثر الواحد الذى

يولُّد لدى الطفل في المرة الأولى الشعور بالدهشة ، سرعان ما يستثير لديه الابتسام ، لكي لا يلبث بالتكرار أن ينتزع منه استجابة الضحك . ولنضرب لذلك مثلا فنقول إن الشخص الذي يفاجي طفلا بحركة معينة من الشفتين قد لا يستثير لديه سوى الشعور بالدهشة أو حب الاستطلاع ؛ ولكن إذا تكررت هذه الحركة من الشخص الذي يداعب الطفل على فترات متقطعة ( مع العلم بأن الابتسامة قد تجيء فتكسبها طابع الملاطفة أو اللهو المشترك ) فإن الطفل سرعان ما يستجيب لهذه الحركة بالضحك. وليس من السهل أن نعلَل الضحك الناشي عن التسكرار ، فإن العجيب هنا أن نفس المؤثر الذي يولد بادي ذي بدء الشعور بالخوف أو الدهشة أو الصدمة سرعان ما يكتسب طابعاً ساراً بالتُّكرار . ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن الضحك هنا نأشي ً عن الشعور بالتحرّر من آثار الصدمة الأولى (التي كانت غير ملائمة) ، نتيجة لأن تكرار التنبيه قد أفقده صبغته الأليمة أو طابعه المكدّر . ولكن برجسون يفتمر الضحك الناشي عن التكرار بقوله إن كل ما ينطوى على عنصر آلي رتيب من شأنه بالضرورة أن يولد لدينا انفعال الضحك ؛ والتكرار في صميمه عملية آلية تجعل من الشخص جهازاً ميكانيكيًّا تنبعث منه باستمرار نفس الحركات ونفس الأصوات، فليس بدُّغا أن نراه يستثير لدينا الضحك . - ولكننا نجد من الصعوبة مكان أن ننسب إلى الطفل مثل هذه القدرة على تمييز « الآلية »

Mécanisme ، على الرغم من اعترافنا بأن نظرية برجسون في تفسير الضحك الناشي عن التكرار قد تصدق على كثير من ضروب الكوميديا التي نشاهدها في المسرح والسينما (١)

أما السبب السابع من أسباب الضحك فهو المفارقة أو التنافر ، كأن يحدث شيء جديد كل الجدة في إطار عادي مألوف . ولعل من هذا القبيل مثلا ما يحدث حينا يرى الطفل والده مرتديا قبعة ملوَّنة من الورق ، أو حينها تتلفظ أمّه على مسامعه بأصوات غريبة مضحكة ...الخ. وكثيرا ما يكون تقليد الأبوين لحركات طفلهما باعثاً له على الضحك، خصوصاً إذا اقترن هذا التقليد بعنصر التكرار . والواقع أن « التقليد » أو المحاكاة هنا لا تخرج عن كونها نوعاً من « اللعب » الذي هو في حدّ ذاته جو ملائم للضحك عند الأطفال . وقد لوحظ بالفعل أن الطفل يبدأ منذ سن مبكرة (من ٤ إلى ٦ أشهر) في الاستجابة بالضحك لمواقف اللعب، خصوصاً إذا اقترنت تلك المواقف بضحك الأم نفسها. فإذا ما تجاوز الطفل الشهر السادس من عمره بدأت بعض التصرفات التي يقوم بها البالغون تبدو له في حد ذاتها مضحكة . وأما حينها يتقدم الطفل في بموّه النفسي ، فإن أنواع اللعب المختلفة سرعان ما تولّد لديه الضحكات العالية ، ولو أن الضحك هنا قلما يتولد عن اللعب نفسه ، بل هو كثيراً

cf H. Bergson: «Le Rire», Paris, P. U. F., 1946, (1) 67° éd., p. 55.

ما يقترن بعناصر الدهشة والخوف البسيط والفرح بالانتصار عند تحقيق أى كسب جديد . . . الخ (١) .

وثمة نوع آخر من الضحك يشير إليه بعض الباحثين — و إن كان البعض الآخر منهم يشك في إمكان قيامه بذاته واستقلاله عن غيره — الا وهو الضحك الناشي عن مجرد التعرف على شيء ، كأن يتعرف الطفل على اسمه ، أو كأن يتعرف على صورته في المرآة . و يميل بعض المفسرين إلى القول بأن اللفظ المكرر الذي يردده على مسامع الطفل صوت محبب إلى نفسه من شأنه بالضرورة أن يصبح صوتاً سارًا يرتاح إليه ، كما أن الوجه الباسم الذي يهش في وجهه من شأنه أن يعني بالنسبة اليه الراحة والهناءة . و يقول فرويد إن عملية التعرف في حد ذاتها هي بصفة عامة عملية سارة ، لأن الإنسان يرتاح دائماً إلى أن يلتق مرة أخرى بنفس الشيء الذي سبقت له معرفته . ولكن لا بد من أن يسبق عملية التعرف شيء من البحث الذي يقترن بشعور الحيرة ، أعنى يسبق عملية التعرف شيء من البحث الذي يقترن بشعور الحيرة ، أعنى يسبق عملية التعرف شيء من البحث الذي يقترن بشعور الحيرة ، أعنى أنه لا بد من أن يشعر الفرد بوجود مشكلة يسعى إلى حلها .

١١ — وهناك مواقف أخرى من شأنها أيضاً أن تولّد لدى الطفل انفعال الضحك ، مثل المواقف العديدة التي يقوم فيها بأداء نوع جديد من النشاط . فالطفل الذى يقف لأول مرة منتصباً على قدميه ، رافعاً

C. W. Valentine: <u>\*The Psychology of Early (1)</u> Childhood\*, 1942. p. 256.

يديه إلى فوق ، قد ينفجر ضاحكاً بمجرد ما يفقد توازنه بعد هذه الحاولة الأولى! وقد يحاول الطفل أن يدور على عقبيه ، فى حركة شبه دائرية ، فما يكاد يشعر بالدوار ويسقط على الأرض حتى ينفجر ضاحكا! ولا يعد هذا النوع من الضحك مجرد تعبير عن انشراح الطفل ومرحه ، و إنما هو يرجع فى جانب منه إلى إشباع الطفل لرغبته فى تأكيد ذاته وتأييد نوازع القوة فى نفسه . ور بما كان هذا النوع من الضحك شبيها بما أطلق عليه هُو بر اسم « العزة الفجائية » التى تستولى علينا حينما نشعر بتفوقنا على الآخر بن أو قدرتنا على تحقيق ما لم يكن لنا عليه بدان . فالطفل هنا إنما يضحك لأنه يؤدى لأول مرة من الأفعال ما لم يكن له به عهد ، وكأنما هو يؤكد بذلك تفوقه على نفسه .

وثمة نوع آخر من الضحك نامحه لدى الطفل في العام الأول أو الناني من عمره ، ألا وهو الضحك المقترن بعملية المعاكسة أو الإغاظة والثاني من عمره ، وربما يكون الأصل في هذا النوع من الضحك هو ميل الطفل إلى اللعب ، مع ولعه في الوقت نفسه بإيقاع الآخرين في مواقف غير سارة . فالطفل الذي ينجح في إغاظة والديه قد ينفجر ضاحكاً ، لأنه يدرك المفارقة التي ينطوى عليها موقف والدين بالغين قد عُلبا على أمرها ، ثم لأنه في الوقت نفسه يجد لذة كبرى في أن يؤكد قوته بإزاء الآخرين! وهذه النزعة سوف تتأكد من بعد حينا يبلغ الطفل الرابعة أو الخامسة من عمره ، إذ أنه سوف يجد لذة مضاعفة في أن يشترك مع أو الخامسة من عمره ، إذ أنه سوف يجد لذة مضاعفة في أن يشترك مع

أبويه في أية لعبة قد تحقق له ضرباً من الانتصار على والديه أو على أحدها . وقد يتضاعف الضحك الناشي عن مثل هذه المواقف في سن متأخرة حينما يقترن بعملية تحرير لبعض الميول المكبوتة في علاقة الطفل بأبويه .

و بعد ظهور كل تلك الضروب المختلفة من الضحك ، يكون في وسع الطفل أن يضحك لمرأى الهزيمة البسيطة أو الفشل الهين الذى يُدنى به الآخرون . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما يحدث حينا تزل قدم الأم فتسقط على الأرض ، أو حينا يتظاهر أحد الوالدين بالبكاء ، أو حينا يعاقب طفل بالضرب على مرأى من طفل آخر . . . الخ . ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا النوع من الضحك يفترض قسطا غير ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا النوع من الضحك يفترض قسطا غير قليل من النضج ، فضلاً عن أنه يتوقف على نوع الضائقة التي تحل وللآخرين . وقد ذكر أحد الباحثين في هذا الصدد أن مرأى أطفال بين أطفال في سن السادسة من عمرهم ، ينها هو لم يثر مثل هذا الشعور لدى أطفال آخرين أصغر منهم سنا .

وثمة نوع آخر من الضحك نراه يتردد بكثرة لدى الأطفال في سن الثانية من عمرهم ، ألا وهو الضحك أثناء الاشتراك في لعبة جماعية . وهنا تظهر الصبغة الاجتماعية لظاهرة الضحك ، فإن الطفل ليجد الكثير من الاستثارة في القيام بألعاب مشتركة تنطوى على ضرب من المخاطرة

والمفاجأة . . . الخ . وأبسط نوع من أنواع هذا اللعب المشترك تلك اللعبة التي يقوم فيها الأب بدور « الأسد » فيختبيء وراء حائط أو قطعة أثاث بالحجرة ، لكي لا يلبث أن يفاجيء طفله في حركة سريعة خاطفة ، فينفجر الطفل ضاحكاً لشعوره بالمفاجأة والخوف البسيط والعجز عن الهرب! وقد يصدر الطفل بادئ ذي بدء مجموعة من الأصوات الحادة التي تدلّ على الخوف أو الجزع ، ولكنه لا يلبث بعد ذلك أن ينفجر ضاحكاً ، طالباً إلى والده معاودة القيام بدور الأسد . وربما كان في وسعنا أن نقول إن هذا النوع من الضحك ينطوى على عناصر سبق لنا الوقوف عليها في بعض الأنواع السابقة ، مَّما يجعل بعض الباحثين يأبي أن مُيفرده على حدة في تصنيفه لأنواع الضحك عند الطفل، خصوصا وأنالضحك المشاهد أثناء ألعاب الطفل الجماعية كثيراً ما يقترن بابتهاج الطفل لتغلُّبه على غريمه أو انتصاره على أحد الأشخاصالبالغين ( وهو ما سبق لنا التحدث عنه ) .

وهناك نوع آخر من الضحك نامحه لدى الأطفال فى سنّ متأخرة نسبيًا ، ألا وهو الضحك المُغرِض الذى يُقصَد به إضحاك شخص آخر ، خصوصاً بعد ارتكاب الطفل لأمر منكر قد يعاقب عليه! فالطفل الذى يضحك بعد ارتكابه لعمل محظور إنما يريد بضحكه أن يبعث والديه على الضحك ، حتى يضعهما فى موقف ودى ، فيضمن إبذلك

التخلّص من العقاب ! وإذن فنحن هنا — لأول مرة — بإزاء ضرب من الضحك الصناعى الذى يُتَخذ واسطة اجتماعية للتقرب إلى شخص أو التودّد إليه . ولعلّنا نامح هنا بذور تلك الضحكات الاجتماعية التى اعتدنا بها أن نواجه الأشخاص الذين لا نرتاح إليهم ، وكأنما نحن نريد من وراء ضحكنا أن نخلق في أنفسنا ( وفي أنفسهم ) حالة ارتياح مصطنعة لا وجود لها في الأصل!

وأخيراً يمكننا أن نشير إلى نوعين آخرين من الضحك يفترضان أيضاً قدراً غير قليل من النضج النفسى ، ألا وهما الضحك الناشى عن التنافر فى الألفاظ أو المفارقة فى الأفكار ، كما يظهر على الخصوص فى نكات « التورية » (Puns) ، ثم الضحك لجرد حدوث بعض المصادفات العارضة . والنوع الأول من هذين النوعين يتوقف على نمو الوظائف الفكرية واللغوية لدى الطفل ، خصوصاً بعد انتقاله إلى المدرسة واختلاطه بغيره من الأطفال . ولعل من هذا القبيل ما يروى عن تلميذ فى السابعة من عمره ، من أنه كان يقول لإخوانه فى المدرسة : «كل من ينظر إلى ألعنه ، ألا لعنة الله على الناظر » المدرسة : «كل من ينظر إلى ألعنه ، ألا لعنة الله على الناظر » الما النوع الثانى من الضحك ، فهو يظهر على الخصوص حينا يلتقى الطفل بمصادفات غير منتظرة ، كأن يرى شخصين ينطقان بنفس الطفل بمصادفات غير منتظرة ، كأن يرى شخصين ينطقان بنفس الكلات أو يقومان بنفس التصرفات ، أو كأن يلتقى بتلميذين يشبه كل

منهما الآخر تماماً ، أوكأن يرى صورتين متشابهتين تماماً لوجه حيوانى ووجه آخر بشرى . . . الخ<sup>(۱)</sup> .

\* \* \*

تلك هي الأنواع المختلفة للضحك — على نحو ما استطاع أن يحصرها فالنتين في دراسته التكوينية للضحك عند الأطفال — . وهي شاهدة باستحالة تفسير الضحك في شتى مظاهره بنظرية واحدة ، كائنة ماكانت . ولسنا هنا بمعرض تعليل الضحك ، و إنما حسبنا أن نقرر أن لكل هذه الأنواع المختلفة من الضحك نظائرها عند البالغين ، فضلاعن أنها تفترض ضرباً من الحياة الجمعية التي تنمو وتترقى في كنفها . وسنحاول فيما يلي أن ندرس الصبغة الاجتماعية لظاهرة الضحك حتى نتحقق من فيما يلي أن ندرس الصبغة الاجتماعية لظاهرة الضحك عتى نتحقق من مدى صحة الرأى القائل « بأننا ما كنا لنضحك ، لو أننا كنا نعيش فرادي » .

C. W. Valentine: «The Psychology of Early (1) Childhood.», 1942, p. 260.

## الفصريت الرابع الدلالة الاجتماعية للضحك

١٢ - هل يضحك الإنسان بمفرده ؟ أو هل يمكن اعتبار الضحك ظاهرة فردية بحتة ؟ - إن الذين يرون في الضحك عملية فسيولوجية أرادت من ورائها الطبيعة أن تجد للجسم منصرفا للطاقة الزائدة ، وأن تقدم للرئتين وسيلة نافعة تنشّط بها عضلات التنفّس ، يقولون لنا إن الضحك ظاهرة جسمية فردية مثلها كمثل أية عملية فسيولوجية أخرى . ولكنَّ هؤلاء ينسون أن عمليــة الدغدغة نفسها - وهي أظهر صورة حِسمية للضحك - تفترض مجتمعاً صغيراً يتكون من شخصين ، وأن الشخص الفاعل في هـذه العملية - وهو الذي يُحُدّث الدغدغة - يَضْحَكُ هو نفسه لأنه يُضْحِكُ الشخص الآخر! حقاً إن بعض الأشخاص قد يضحكون بمفردهم ، ولكن مثل هؤلاء الأشخاص لا بد من أن يبدوا لنا بمظهر الشواذ ، مَثَلهم كمثل الأشخاص الذين يكلّمون أنفسهم ! وحتى حيناً يضحك الشخص بمفرده ، فإنه ليس معنى هذا أنه بمنأى تماما عن شتى العوامل الاجتماعية التي يمكن أن تولُّد لديه الضحك ، بل إن الإنسان ليحمل آثار الآخرين حتى في عزلته . و إذن فإن من العبث أن نتساءل عمّا إذا كان الضحك ظاهرة فردية أم جماعية ،

لأن « وجود الإنسان لذاته » L'être pour soi لا ينفصل منذ البداية عن « وجوده للآخرين » L'être pour autrui (۱) ، و بالتالى فإن الضحك يفترض دائماً وجود « الآخر » الذى أسخر منه ، أو أهزأ به ، أو أتعاطف معه ، أو أشترك معه فى السخرية من شخص ثالث ، أو أتبادل معه النكتة ، أو أقلده فى ضحكه دون أن أعرف السبب الذى من أجله يضحك . . . الخ .

ويذهب برجسون في هذا الصدد إلى أن الإنسان ما كان يمكن أن يقدّر الكوميديا أو يتذوّق النكتة لو أنه كان يشعر بأنه وحيد يحيا في عنها عن الناس: وذلك لأن الصحك بطبيعته في حاجة إلى أن يُردّد أصداء، وينشر إشعاعاته، فهو في صميمه ظاهرة اجتماعية لا تحيا إلا في دائرة مغلقة، لأن ضحكنا هو باستمرار ضحك جماعة معينة من الناس، أو ضحك طائفة محدودة من الأفراد. وقد محلك جماعة معينة من الناس، أو ضحك طائفة محدودة من الأفراد. وقد يجلس المرء إلى جوار جماعة من المسافرين في قطار، فيستمع إلى ضحكاتهم العالية وقهقهاتهم الرنانة، ولكنه مع ذلك لا يشاطرهم ضحكهم، حتى ولوكانت النكات التي يتبادلونها طريفة تنتزع الإعجاب وتستدر الضحك. ولوكان المرء واحداً من جماعتهم، لانفجر ضاحكا، ولما تردّد في أن

Francis Jeanson: Signification humaine du Rire. (1) P. U. F., 1950, pp. 90, 145.

يشاطرهم قهقهاتهم المتواصلة . . . ولكن المرء ينظر فيجد نفسه وحيداً ليس من جماعتهم ، ومن ثُمَّ فإنه لا يسمح لنفسه بأن يضحك معهم ، أو هو قد لا يجد في نفسه أية رغبة في أن يشاطرهم ضحكهم . وقد سئل رجل كان يستمع إلى عظة مؤثرة في إحدى الكنائس - ولم يكن من أهل الحيّ - : « لماذا لا تبكي وكلُّ من حولك يَــُكب الدمع من فرط التأثر ؟ » فأجاب « لست من أتباع هذه الكنيسة ، فإني غريب »! وهذه المقالة قد تصدق على الضحك أكثر مما تصدق على البكاء، فإن الضحك يستلزم ضربا من المشاركة بين الضاحك وغيره من الضاحكين ، واقعيّبن كانوا أم خياليّبن . — ور بما كان أكبر دليل على أن الضحك ظاهرة اجتماعية ، أنه كلما زاد عدد النظارة في المسرح ، زادت بالتالي ضحكاتهم واشتد هتافهم وتصفيقهم . هذا إلى أن كثيراً من النكات والدعابات الهزلية لا تقبل الترجمة من لغة إلى أخرى ، نظراً لارتباطها بعادات مجتمع معيّن وأفكار قوم مُعيّنين . . . ويَخْلُص برجسون من هــذاكله إلى أنه إذا أردنا أن نفهم الضحك على حقيقته فلا بد لنا من أن نتصوَّره في محيطه الطبيعي ، ألا وهو المجتمع ، كما لا بد لنا أيضا من أن نحدُّد الوظيفة النافعة التي يقوم بها ، وهي في صميمها - كاسنرى - وظيفة اجتماعية . فالفكرة المُوجِّمة في دراسة برجسون للضحك هي أن الظاهرة التي نحن بصددها لا تخرج عن كونها استجابة لبعض مطالب الحياة الجمعية ، بمعنى أنه لا بد من أن تكون للضحك دلالته الاجتماعية (١) .

والواقع أنه إذا كان بعض الباحثين قد ذهب إلى أن ظاهرتي الابتسام والضحك محدِّدتان تحديداً بيولوچيًّا -- لا اجتماعيًّا -- باعتبارها مظهرين من مظاهر الغريزة الانسانية ، فإن معظم الباحثين مجمعون على القول بأن للضحك دلالته الاجتماعية باعتباره ظاهرة سيكو - سوسيولوجية تتحكّم فيها « عقليّة الجماعة » وطبيعة تراثها الحضاري ونوع آدابها العامة وحظها من الترقى الاجتماعي . . . الخ . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : إن الإنسان البدأئي يضحك في العادة من عيوب الآخرين الجسمية ونقائصهم الخِلْقية وعاهاتهم الموروثة ، بينما نجد في الحجتمعات الراقية أن من شأن التربية الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية أن تعملا على نهي الفرد عن الضحك لمثلهذه العيوب الجسمية أو العاهات الموروثة . ـــ ويفر ق بعض الباحثين بين الضحك عند البدائيين وعند غيرهم من المتحضرين ، فيقرر أن ضحك البدائيين هو في صميمه أشبه ما يكون بضحك الأطفال ، أعنى أنه ضحك ساذج تغلب عليه نزعة السخرية وروح المعاكسة ، فضلا عن أنه يتسم بروح عدائية نحو الأجانب ممن يعتقد أهل القبيلة الواحدة

Bergson: « Le Rire; Essai sur la signification (۱)

du comique», pp. 4—6.

(افعا – ٥)

أنهم أسمى منهم . ولكن ربما كانت الصفة الأساسية الميزة للضحك البدائي هي غلبة الصبغة الجاعية عليه : فإن ضحك البدائيين في معظمه ضحك « إجماعي " Unanimiste تقوم به الجماعة كجوقة واحدة ، وتظهر فيه آثار العدوى الاجتماعية التي تسرى بين كل أفراد الجماعة بسرعة البرق . وأما في الجماعات المتحضرة ، فإن الضحك — كما سيقول سلى البرق . وأما في الجماعات المتحضرة ، فإن الضحك — كما سيقول سلى وهو أقدر على الضحك بمفرده والاستجابة للمؤثرات الفكاهية حتى وهو في عزلة عن الجماعة .

بيد أنه لن يكون في وسعنا أن نسلم بانتقال الضحك في ترقيه من الصبغة الجماعية إلى الصبغة الفردية ، لأن البدائيين أيضاً يمارسون الضحك الفردى في كثير من المناسبات ، كا أنه يكفى أن يشاهد المرء رواد المسارح الهزلية أو دور اللهو أو الكباريهات وما شاكل ذلك حتى يتحقق من أن الضحك عندنا نحن المتحضرين ينتقل أيضاً بالعدوى ، وأنه لايقل في صبغته الجماعية عن ضحك البدائيين أنفسهم ، وإذن فإنه ليس من الصحيح أن تاريخ الضحك هو عبارة عن تقدم متصل ليس من الصحيح أن تاريخ الضحك هو عبارة عن تقدم متصل (أو حتى غير متصل) نحو الفردية ، كا زعم بعض الباحثين . حقا إن روح الفكاهة — وهي أثر من آثار الترقى الاجتماعي — مصطبغة بالصبغة الفردية في جانب منها ، ولكننا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن

مولیبر فرنسی قبل أن یکون مولیبربا ، وشکسبیر إنجلیزی قبل أن یکون شکسبیریا ، و برناردشو ایرلندی قبل أن یکون شویا ! فکل واحد من هؤلاء یعبر عن بلده وعصره ، بقد ما یعبر أیضاً عن مزاجه الفردی ؛ وهو علی الرغم من أصالته الفنیة لابد من أن یکون صدی لتراث بیئته الفنی ، ولسان حال لما فیها من تیارات جمالیة بتأثر بها و یؤثر فیها (۱).

۱۳ -- ولو أننا أنعمنا النظر في الدلالة الاجتماعية للضحك ، لوجدنا أن من شأن الضحك -- باعتباره تعبيراً عن الانفعال -- أن يجتذب إلينا انتباه أشباهنا من الناس ، وأن بنتزع لنا منهم الاستجابة الصحيحة الملائمة . أما فيا يتعلق بسلوكنا نحن ، أعنى هل نضحك أم لا ، ومتى ينبغى أن نضحك ، فهذا بدوره متوقف إلى حد كبير على موقف الآخرين منا . ومعنى هذا أن ثمة مناسبات مقبولة للضحك ، وأخرى لا يصح فيها أن نسمح لأنفسنا بالضحك . والآداب العامة لكل مجتمع لا يصح فيها أن نسمح لأنفسنا بالضحك . والآداب العامة لكل مجتمع هي التي تحدد لأفراده الأساليب العامة التي ينبغي أن يحتذوها في استجاباتهم حتى يكيفوا سلوكهم مع مقتضيات كل موقف (٢٠) . وآية ذلك أنه قد يروق لنا أن نضحك في بعض الظروف ، ولكن الآداب كثيراً

Cf. Lalo: «La Sociologie du Rire»; in <u>Esthétique</u> (1) du Rire», Flammarion, 1949, p. 188.

 <sup>(</sup>٣) بقول المثل عندنا في العامية «الضحك من غير سحب قلة أدب » ،
 و «السبب» هنا هو ما اصطلح عليه المحتمع .

ما تمنعنا من الاستجابة لتلك المواقف بما يحلو لنا: فهذا - مثلا - واحد من أهل « الغَشر » (كما نسميهم بلغتنا العامية ) يسرد على مسامعك في سذاجة وبساطة سلسلة أعمال البطولة والشهامة التي استطاع أن يقوم بها ، وأنت تستمع إليه محاولا بكل قوتك أن تأخذ نفسك بشيء من الصرامة والجدُّ حتى لا تنفجر ضاحكًا في وجهه ! ولكن صاحبنا يأبي إلاَّ أن يقص عليك تاريخ أمجاده وآيات بطولته حتى النهاية ، فتدعه يمضى في أحاديثه الجميلة المنمِّقة ، بينما تسعى جاهداً في سبيل كتم ضحكاتك ، وأنت تسخر منه في قرارة نفسك ا فإذا كان إلى جواركما شخص ثالث يشاركك الحكم على ذلك الكَذُوب الدعى ، اختلَسْتَ النظرات إلى عينَى ْ صديقك، ولسان حالك يقول: «ألا ترى معي أن الموقف هزلي حقاً ؟..» ولكنكا لن تضحكا ، أو ستحاولان ألاّ تضحكا ، فإن الآداب العامة لتمنعكما من السخرية بالغير على هذا النحو السافر. ؛ ومع ذلك فإنكما ستكونان بمثابة « الحجة م » الصغير الذي يدين ذلك الدعى". الكذوب<sup>(1)</sup>.

والواقع أن الضحك هو السيف المصلت الذى تسلّطه الجماعة على رقاب الحارجين على معاييرها الجمعية وآدابها العامة . وكلُّ من تحدثه نفسه بالخروج على قوانين الجماعة وأساليب ساوكها ، فإنه لابد من أن

cf. F. Jeanson: «la Signification humpine en (1)
Rire», Seuil, 1950, p. 91—2.

يستهدف لسخريتها اللاذعة وضحكها الموجع . وليس أدل على كون الضحك أداة اصطنعها المجتمع لتأديب أفراده ، من أن الجماعة واقفة بالمرصاد لكل من يستهين بتقاليدها أو يستخف بمعابيرها ، فهي ما تكاد تلمح سلوكه الغريب حتى تصب على رأسه النكات صباً ، فلا يلبث أن يجد نفسه مضطرا إلى أن يرتد من جديد إلى حظيرتها . ولعلّ هذا هو ما عناه الفيلسوف الإنجليزي مركل Sully حينا قال إن الضحك عامل صراع يساعدنا على أن نجاهد في سبيل استبقاء الحياة الجمعية على ما هي عليه ، لأنه يسمح لكل جماعة 'بأن تحافظ على كيانها في حدود تقاليدها وعرفها . و بعبارة أخرى يمكننا أن نقول إنه حينما تسيخر الجاعة الواحدة من غيرها من الجماعات (باعتبارها جماعات مغايرة لها) فإنها تحافظ بهذه السخرية نفسها على صميم كيانها الاجتماعي . ولكن إذا كان للضحك صبغة محافظة من حيث هو أداة نواجه بها الأجنبي ، فإنه على العكس من ذلك قد يقوم بوظيفة النقد والإصلاح بالنسبة إلى الجماعة ذاتها ، لأنه بسخريته من العادات البالية والتقاليد العتيقة إنما يعمل على خلق جو جديد فى صميم الجماعة . ومن هنا فإن للضحك وظيفة اجتماعية نافعة ، لا باعتباره أداةً محافظة تضمن بقاء التقاليد واستمرار الآداب العامة المرعية فحسب ، و إنما باعتباره أيضاً وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « التغيّر الاجتماعيّ » Social Change . ويضيف سلى أن الضحك يساند الطبقات العليا في نزوعها نحو استبقاء مالها من امتيازات ، ولكنه في الوقت نفسه يحدّ من

غرورها و يطامن من صلفها . ثم يستطرد هذا الباحث الإنجليزى فيقول : « ولكن الضحك أيضاً هو الثار السلميّ العادل لجماعة الضعفاء من أطفال ونساء وعمَّال ، لأنه في أيديهم كأمضى سلاح » (١١) .

يد أن الملاحظ بصفة عامة أن نظرية كل باحث في تحديد الوظيفة الاجتاعية للفكاهة والضحك ، لا تكاد تنفصل عن مذهبه في بيان أسباب الضحك وتعليل الفكاهة ؛ ومن هنا فقد نشأت نظريات عديدة في تحديد طبيعة الوظيفة التي تقوم بها الفكاهة في حياتنا الاجتماعية . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما ذهب إليه برجسون من أن الضحك وسيلة فعالة لتصحيح — أو تعديل — تلك الآليات الضارة التي تنطوى عليها حياتنا الاجتماعية العادية بإظهارنا على ما فيها من سخف وعبث وتفاهة . ولسنا بمعرض الحديث عن تعليل برجسون للضحك ، ولكن حسبنا ولسنا بمعرض الحديث عن تعليل برجسون للضحك ، ولكن حسبنا أن نقول إنه لما كان سبب الضحك في نظره هو تصرّف الإنسان كا تتصرف الآلة بغير تمييز أو تكيف أو مرونة ، فإن من الطبيعي أن تكون وظيفة الضحك عنده هي القيام بدور المقوِّم الاجتماعي الذي يتطلب من كل فرد منا حظًا غير قليل من المرونة ، والتكيف مع الحياة ، يتطلب من كل فرد منا حظًا غير قليل من المرونة ، والتكيف مع الحياة ، والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل في العادات الرتيبة والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل في العادات الرتيبة والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل في العادات الرتيبة والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل في العادات الرتيبة والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل في العادات الرتيبة والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل في العادات الرتيبة والانصراف عن الآليات الضارة على نحو ما تتمثل في العادات الرتيبة ويلا من المرونة ، والتكيف مع الحياة ،

cf. James Sully: «An Essay on Laughter» London (1) 1902 (trad. franc., 1904).

والانفعالات المتأصّلة . والواقع أن الجماعة جينما تسخر من الشخص الذي يبدو لها بمظهر الآلة الميكانيكية أو الجهاز الصناعي أو الشيء الجامد ، فإنها إنما تتخذ من الضحك سلاحاً تسعى به إلى الحافظة على المرتبة التي وصلت إليها الإنسانية فوق الجماد والحيوان . وما تريد الجماعة أن تقضى عليه لدى أفرادها ، إنما هو جمود البدن، وتصلّب العقل، وتحجّر الخلق، لأنها تريد لهم أعظم قسط ممكن من المرونة ، وأعلى درجة ممكنة من الروح الاجتماعية . وهذا الجمود هو في حدّ ذاته مدعاة للسخرية ، ومن هنا فإن الضحك يجيء لكي يكون بمثابة « العقو بة الاجتماعية » التي يفرضها المجتمع على ضحايا الجهود والآلية والرتابة . و بعبارة أخرى فإنه لما كانت الكوميديا البشرية إنما تعبّر عن انعدام تكرّيف الفرد مع الجماعة ، فإن السخرية التي نلقي بها ضحايا انعدام التكتيف أو سوء التوافق إنما هي في صميمها ذات دلالة اجتماعية ( دون أن تكون لها أدنى قيمة أخلاقية ) . و إذن فإن ما يضحكنا لدى الفرد إنما هو سوء توافقه معالظروف الاجتماعية ؛ وليس الضحك سوى المظهر الذي نعبّر به عن حكمنا على ذلك الفرد بالجود والآلية وفقدان الروح الجماعية (١٠).

H. Bergson: «Le Rire; Essai sur la signification (1) du comique», 67 éd., p. 150.

cf. également: Charles Lalo: <u>Esthétique du Rire</u>, 1949', Ch. I., 5° partie, p. 191

ولكن إذا كان برجسون قد اعتبر الضحك عاملاً مهمًّا من العوامل المؤدية إلى تحقيق ضرب من التقدم الاجتماعي ، فإن باحثين آخرين قد ذهبوا إلى أن الضحك يقوم بوظيفة « المصحّح الاجتماعي » social corrective لأنه يعمل على صيانة الاستقرار الفكرى والاتحاد العاطني - في المجتمع الواحد - ضدَّ شتى عوامل التنافر أو المفارقة أو الابتداع أو الإغراب . فالضحك في نظر هؤلاء لا يؤدّى وظيفة « الجزاء الاجتماعي » فحسب ، و إنما هو يعمل أيضا على تقوية الروح الجماعية والتعاطف الجمعي بين أفراد الجماعة الواحدة . وقد اهتم أحد علماء الاجتماع المعاصرين - ألا وهو دويرل Dupréel - بدراسة الضحك من الزاوية الاجتماعية ، فقال إن الظاهرة الأولى في « الضحك الاجتماعي » هي شيء أكثر من مجرد سريان عاطفة فردية أو انفعال فردي عن طريق العدوى ، أو على سبيل الحاكاة (كما زعم تارد Tarde ) ، لأن الشيء المهم في الضحك هو تلك الروح الجماعية الماثلة في كل فرد منا ( و إن كانت تعلو علينا جميماً ) والتي تعمل عملها في استجابتنا لبعض المواقف بالضحك . فليس للضحك وظيفة اجتماعية واحدة بعينها ، يؤديها في كل الظروف وشتى الملابسات ، وإنما هناك استجابات جماعية متعددة تتمثل في ضروب متعددة من الضحك . ولهذا يفرق دو يرل بين نوعين أساسيين من الضحك : « ضحك الترحيب أو الاستقبال » Rire d'accueil وضحك هالطرد أوالاستبعاد» Rire d'exclusion ، على أساس أنالفرد أو المجتمع الذي يضحك قد يتقبل أو يطرح الفرد أو المجتمع الذي يضحك منه . ومعنى هذا أن في استطاعتنا أن نضحك من أيشيء ، ولكن محكنا لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين السببين . و إذن فنحن هنا بإزاء قوانين الجاذبية السارية في عالم الضحك ، لأنه إما ميل وانجذاب ، و إما طرد واستبعاد ا . . وريما كان خير مثال لضحك الترحيب أو الاستقبال ذلك الانفعال السار أو تلك الغبطة الجمعية التي تتلقي بها الجماعة أحدأ فرادها العائدين بعد غياب. وأما ضحك الطرد أو الاستبعاد ، فإنه يعبر بطريقة حادة عن حيوية الجماعة في وقوفها صفا واحداً ضد الأجنبي: تلمزه وتغمزه وتسخر منه . ولعل من هذا القبيل مثلاً مايحدث في بعض المجتمعات الرسمية حينما يدخل أحد المدعويين وقد نسى ارتداء رَبْطة الرقبة فيلقاه باقى المدعويين بضحكة ملؤها العداء والازدراء ، أو ما يحدث في مجتمعات القرويين حينما يصل إلى بلدتهم الصغيرة النائية سأنح غريب فلا يلبث الفلاحون أن يتكتلوا جميعا ضده و يسخروا منه ، أوما يحدث أيضاً في مجتمعات الأقوام المتوحشين حيباً يرون لأول مرة مكتشفا أجنبياً فيلقونه بروح التعجب والسخرية والعداء. ولا شك أن كل هؤلاء الأفراد ليسوا « مضحكين » أو « مدعاة للسخرية » في ذاتهم ، و إنما باعتبارهم ممثاين لجماعة خارجة out-group نعدّها نحن جديرة بالسخرية لمجرد أنها أجنبية . - وكثيراً مَا يعبّر الضحك عن موقف الاستهجان الجماعي ، كافي عالة الشخص الذي يتعرض لسخرياتنا اللاذعة بسبب إصراره على اتباع « موضات » قدم العهد بها ؛ ولو أنه يجب في هذه الحالة ألا تكون تلك « الموضات » قد نسبت بماماً ، و إلا فإنها لن تستثير لدينا الضحك . كذلك يدخل في هذا الباب أيضا ضحكنا من لهجات أهل الأقاليم المجاورة لنا ، أو سخريتنا من بعض العادات المحلية السائدة لدى جماعات غير نائية عنا . — ويستطرد دو يرل فيقول إن ضحكات الطرد والاستبعاد قد لا تلبث أن تتحول إلى ضحكات استقبال وترحيب ، كما في حالة المسافر الذى نراه يقدم إلينا في القطار فنلقاه بالسخرية والاستهزاء ، لسكى لا نلبث أن ننسجم معه بعد أن تتوطد بيننا المعرفة ، ونتجاذب فيا بيننا أطراف الحديث ، في شترك هو بدوره معنا في السخرية والضحك من القادمين الجدد الذين يفدون إلينا في الحطات التالية !

ويرى دويرل أن الفكاهة ¿humour هى مركب من القبول والرفض ، أعنى أنها مزيج من ضحك الاستقبال والترحيب وضحك الطرد والاستبعاد ، بدليل أن الضحك الذى يستثيره لدينا سوء تصرف طفل صغير ، قد يكون هو نفسه السبب الذى يدفعنا إلى أن نقبل عليه ونرغب فى تقبيله ! فهنا يستحيل باعث الطرد والاستبعاد إلى باعث إقبال وترحيب . — وإذا كان برجسون قد ذهب إلى أن للتراجيديا طابعاً « عاماً » ، فإن طابعاً « عاماً » ، فإن

دو پرل يقول إن من الواجب أن نصحح هذه المقالة الأخيرة بأن نقرر أن للكوميديا طابعاً « جماعياً » . والواقع أن ما يبدو لنا صلبا جامداً عديم المرونه فاقد الحيوية إنما هو كل ما ينتمى إلى جماعة أخرى غير جماعتنا . فبرجسون قد أخذ المعلول على أنه علة ، في حين أن « الجود » الذي يعتبره هو الأصل في الضحك ، ليس الا نتيجة «مشتقة » dérivée مرجعها إلى اختلاف العادات الجمعية . و إذا كان برجسون قد اعتبر الضحك ضرباً من « التقويم الاجتماعي » ، فإنه دو پرل يرى أن الضحك ضرباً من « التقويم الاجتماعي » ، فإنه دو پرل يرى أن الأدنى إلى الصواب أن يقال إنه ضرب من « الجزاء الاجتماعي » الأدنى إلى الصواب أن يقال إنه ضرب من « الجزاء الاجتماعي » على معانى الطرد والاستبعاد ، بل هو قد ينطوى أيضاً على معانى القبول والاستحسان (۱) .

15 — أما إذا انتقلنا إلى دراسة الضحك في المواقف الاجتماعية المختلفة ، فإننا سنجد أن فرويد يقرر أن الشيء الهزلى أو «الكوميدى » ليس هو الذي يكون في حاجة إلى جمهور ( لأنه قد يكون في استطاعتنا أن نتذو قه ونستمتع به بمفردنا ) ، و إنما الذي يحتاج بالضرورة إلى «جمهور » ، هو « النكتة » أو « الملحة » كالنكتة النكتة تتطلّب ( على أقل تقدير ) مجتمعاً صغيراً يتكون من ثلاثة أشخاص :

cf. E. Dupréel: «Le Problème Sociologique du (1)
Rire», in «Revue Philosophique», 1928. (cité par Ch. Lalo
op. cit., pp. 195—197)

راوى النكتة ( وهو في العادة أقلهم ضحكاً ) ، والشيخص الذي تروى عنه النكتة ، أو تُحكى عنه الدعابة ، أو تُمتبُ على رأسه السخرية ؛ ثم المستمع الذي يقوم بدور الشاهد أو الحكم ( والذي قد يكون فرداً أو جماعة ) . و إذن فإن « النكتة » فما يرى فرويد تفترض وجود ضرب من التماسك الاجتماعي - أو شبه الاجتماعي - بين الشخص الذي يرويها والشخص الذي يستمع إليها ؛ لأنه لولا هذا التماسك الاجتماعيّ أو تلك المشاركة النفسية لما كان في وسع صاحب النكتة أو الدعابة أو « المَنْفشة » (كما نقولأحيانا بالعامية ) أن ينجح في إصابة مرماه ، ووضع الشخص الذي يسخر منه موضع الضحك . وتبعاً لذلك فإن لكل نكتة جمهورها ، بحيث إنه قد يصحّ أن نقول إن الاشتراك في الضحك من نكات معينة هو الدليل الأكبر على الاشتراك في عقلية واحدة أو الانتماء إلى فصيلة نفسية واحدة . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول إن الشخص الذي لا تضحكه سوى الدعابات الماجنة والنكات البذيئة قد لا تكون استجابته للفكاهات الراقية والتلميحات الذكية البارعة سوى الازدراء وعدم الاكتراث. وهكذا يمكننا أن نقرر بصفة عامة إن الأشخاص الذين يتذو قون فكاهات مشتركة ، ينتمون في الغالب إلى وسط احتماعيّ مشترك (١).

cf. S. Freud.: «Wit and Its Relaion to the (1)
unconscious»., New-York, Moffat Yard, 1916. (trad. franç., 1930)

وليس أدل على تأثير البيئة الاجتماعية على نوع استجابتنا للمؤثرات الفكاهية ، مما لاحظه كثير من الباحثين النفستين والاجتماعيين في مجتمعات اللهو والهزل والتسلية ، من سرعة في الاستجابة للمنبهات المضحكة ، وتسامح في قبول شتى أنواع الدعابة . والواقعأنه حينما يتردد الناس على المسارح أو دور اللهو لسماع بعض المونولوجات الخفيفة والنكات الطريفة ، أو لمشاهدة بعضالمسرحيات الكوميدية والروايات الهزلية ، فإن من المؤكد أن من شأن طبيعة « اجتماعهم » أن تعمل على زيادة ضحكاتهم وسرعة استجاباتهم . وهناك نوع من المسارح في باريس يسمونه باسم مسارح المتنوعات أو الأغانى الخفيفة «Les Chansonnires» وفيه تعلو صيحات الجمهور الضاحك الذي اعتاد تذوّق هذا النوع من الفكاهة ، والتقاط ما فيها من لمحات بارعه ودعابات لاذعة ، وفهم ما تنطوى عليه من سخرية وتهكم واستهزاء . وأما حينما يكون المتفرج من غير رو اد هذا النوع من المسارح ، فقد يعجز لأول وهلة عن تقدير ما يستمع إليه من دعابات ، أو هو قد لا يفهم المدلول الخفي لما فيها من إشارات وتلميحات . ولما كان الاندماج في المجتمع هو الشرط الضروري لمشاركة أفراده فكاهتهم وضحكهم ، فإنه ليس بدعا أن يبقى الإنسان في حالة عدم اكتراث حينها يجد نفسه في مجتمع أجنبي تعلو صيحات أفراده إعجاباً بنكتة يراها هو « سخيفة » لا معنى لها ، نظراً لعجزه عن « التكيف » مع الطبيعة الفكاهية لذلك المجتمع . ومن هنا فإن لكل

مجتمع طريقته في الدعابة ، وأسلوبه في التفكّه ، وأنماطه الخاصة في إطلاق النكتة والضحك لها . وهذا ما حدا ببعض الباحثين — كما سنرى فيما بعد — إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نكاتهم ، فإن من المؤكد أن الفكاهة هي خير مرآة تنعكس عليها أحوال كل مجتمع وما مرّ به من أحداث ، وما اكتسب من مقوّمات ، وما اندمج في خلقه من سمات .

بيد أن التجارب قد دلتنا على أن بعض الأوساط الاجتماعية قد تتسبّب في ارتفاع نسبة النكات « السخيفة » أو الفكاهات المبتذلة ، نظراً لأن من شأن الوسط الاجتماعي في بعض الأحيان أن يُضفف لدى الأفراد القدرة على الحريم والتمييز ، أو أن يعمل على الحدّ من قُواهم النقدية . وكثيراً ما يقهقه الفرد لنكتة يستمع إليها في بيئة اجتماعية معينة ، بينا هو قد لايستجيب لها بأكثر من ابتسامة باهتة حينما يكون بفرده . ومع ذلك فقد لوحظ في مناسبات أخرى أن من شأن بعض الأوساط الاجتماعية أن تعمل على تنويع أفانين النكتة ورفع مستوى الفكاهة ، إذ تكون الجماعة متحفزة لتلقف النكتة البارعة الممتازة ، واطراح النكتة المعادة المبتذلة ؛ فتعلو صيحات الجمهور عندئذ منددة بالنكتة « السخيفة » ( لأنها « قديمة » أو «بايخة» كما نقول بالعامية ) ، بالنكتة « السخيفة » ( لأنها « قديمة » أو «بايخة» كما نقول بالعامية ) ، ينما تشق ضحكاتهم عنان السماء عند سماعهم للنكتة الرائعة التي تنتزع استحسانهم وتلهب أيديهم بالتصفيق ! وقد يكون من الطريف في هذا استحسانهم وتلهب أيديهم بالتصفيق ! وقد يكون من الطريف في هذا استحسانهم وتلهب أيديهم بالتصفيق ! وقد يكون من الطريف في هذا

الصدد أن يعمد الباحث إلى دراسة استجابات عدة طوائف متباينة من الجمهور لرواية هزلية بعينها ، أو أن يقوم بدراسة استجابات طائفة اجتماعية واحدة لمسرحية هزلية بعينها في مناسبات مختلفة . وهنا لا بدّ من أن تظهرنا التحربة على أن استجابات الجمهور تختلف باختلاف آدابه العامة وأنماطه السلوكية وطريقته في الضحك ، كما أنه لا بدّ للتكرار من أن يلعب دوره في التخفيف من حدة استجابة الطبقة الواحدة لرواية بعينها تشهدها للمرة الثالثة أو الرابعة مثلاً . كذلك لوحظ أن ثمة علاقة اطرادية بين شدة الضحك في قاعة المسرح أو السينما ، و بينعدد النظارة الذين يشهدون العرض . وحينها يؤدّى المسرحية الهزلية ممثّلون حديثو عهد بفن الكوميديا ، فإن من المؤكد أنه لا بدّ من أن تضعف عاصفة الضيحك في المسرح: إما لأن المثلين لا يتركون للجمهور من الوقت ما يكني لتذوق النكتة والاستجابة لها بالضحك ، أو لأن قلة مرانهم ونقص تجربتهم قد يحولان بينهم وبين انتزاع استحسان الجمهور، فلا يندمج الجمهور تماماً في شتى المواقف الفكاهية التي تنطوي عليها الرواية . من كل هذا يتبين لنا بوضوح أن الجمهور لا يضحك دائمًا لنفس الأشياء ، وأنَّه لا يضحك دائمًا بنفس الطريقة . وقد ربط بعض الباحثين بين الضحك واللعب ، فقال إنه كما أن المرء لا يمكن أن ياعب بمفرده ، فإنه كذلك لا يمكن أن يضحك بمفرده ؛ وكما أن اللعب على أنواع ، فكذلك الضحك على أنواع . وليس أدل على

ما للمجتمع من تأثير على تقدير الأفراد للفكاهة ، من دراسة الضحك عند صغار الأطفال : فقد أثبتت هذه الدراسة سوء ذوق الطفل في تقدير ` الفكاهة ، فضلاً عن انطواء المواقف الهزلية لدى الأطفال على الكثير من الاتجاهات الوجدانية غير المرغوب فيها اجتماعيًا . والحق أن علماء النفس الذين اهتمتوا بدراسة الفسكاهة عند الطفل قد تحققوا من وجود هوة كبيرة تفصل ذوق الأطفال في تقدير الفكاهة عن ذوق البالغين (خصوصاً من بين معلّميهم). وتبعاً لذلك فإن الأطفال قلما يطمئنون إلى ذوق الكبار فيما يختارون لهم من مجلات ، أو ما يجبرونهم على مشاهدته من أفلام ، أو ما يستحسنونه لهم من وسائل تسلية . وحينها يصر بعض الوالدين أو المرّبين على أن يفرضوا أذواقهم الفنيــة على أطفالهم ، فقد يترتب على ذلك أن يتمادى هؤلاء في رفض كل ما يختاره لهم الكبار من قصص أو مطالعات أو روايات فكاهية أو أفلام سينائية . . . الخ . ولكن الملاحظ عموماً أنه بمجرد ما تكتمل التنشئة الاجتماعية للطفل ، فإنه سرعان ما يكتسب ذوق البالغين في تقدير الفكاهات والاستجابة لشتى المؤثرات الهزلية ، ومن ثُمَّم فإننا نقول إنه قد تطبّع بالروح الفكاهية المميّزة لمجتمعه الخاص(١).

cf. Flugel: «Humor and Laughter»; in «Handbook (1)
of Social Psychology»., 1954, Vol. II., Edited by G.
Lindzey, pp. 730-731.

١٥ - وقد يكون من نافلة القول أن نقرّر أن للضحك والفكاهة علاقة وثيقة بالقيم المنهارة في المجتمع من جهة ، والقيم المقدّسة التي تحيطها الجماعة بالإجلال والاحترام من جهة أخرى . فالمجتمع الذي يقدّس النظام العائلي ، ويرفع من شأن السلطة الزوجيــة ، كما هو الحال مثلاً عندنا في الشرق العربي ، لا يمكن أن يسمح لأفراده بأن يجعلوا من موضوع « الخيانة الزوجية » موضوعاً فكاهيًا تدور حوله الكثير من الروايات الهزلية والنكات المضحكة ، كما هو الحال في بلد مثل فرنسا مثلاً . والمجتمع الذي يحترم شخص « الحماة » ، ويضع في يدها الكثير من السلطات ، كما هو الحال في الصين مثلاً ، لا يمكن أن يأذن لأفراده بأن يتخذوا من « الحماة » موضعاً للسخرية ، كما يحدث في كثير من الفكاهات الأوربية والأمريكية (١) . . . الخ . والمجتمع الذي تتزعزع فيه سلطة رجال الدين، قد تتحوّ ل كل نكاته نحو الكهنة والرهبان وأصحاب العائم السود ، كما هو الحال اليوم في المجتمع الفرنسي مثلاً . والمجتمع الذي يعنف فيه الصراع بين الطبقات ، قد تتخذ فيه الطبقة الكادحة من « الفكاهة » سلاحاً تطعن به الطبقة البورجوازية ، فتتفنن في ابتكار النكات التي تسخر فيها من عادات أهل تلك الطبقة وأنانيتهم وطمعهم وحبهم للاستغلال . . . الخ . والبلد الذي ينقسم أهله إلى قرويين

Ch. Lalo: Esthétique du Rire, Paris, Flammarion, (1) 1949, pp. 203-204.

وسكان مدن ، قد يسخر فيه المدنيون من الريفيين الذين يريدون أن يظهروا بمظهر المتأنقين ( خصوصاً أيام الآحاد في البلاد الأوروبية ) ، وينا يسخر أهل الريف من سكان المدن حين يطوفون بقراهم للسياحة وتمضية العطلات . وهكذا نرى أن كل طبقة تدافع عن قيمها ، متخذة من « الفكاهة » أداة تستعين بها على إظهار قيم غيرها بمظهر « البدع » المستهجنة . وحينا تسخر الطبقة البورجوازية من العامل الذي يتأنق في ملبسه ، فكأن لسان حالها يقول : « إنك لتُبْدِي من الأناقة ما هو كثير على من كان في مثل طبقتك ! »

ولسنا في حاجة إلى أن نبين ما للنكتة من علاقة وثيقة بشتى الظواهر الاجتاعية : فإنه لمن الحديث المعاد أن نقول إن الصراع الطبقى يخلق النكات الاجتاعية ، والكبت الجنسى يولد الكئير من الفكاهات الجنسية ، والنقر يعمل على ظهور الكئير من النكات العدوانية ، والثقافة العميقة تزيد من أصالة النكتة وتصقل روح الفكاهة . . . إلخ . وقد اهتم بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين الحرب والفكاهة ، فأظهرنا قوم منهم على أن الفكاهة نفسها مظهر من مظاهر العدوان ، وقالوا إنها تمد أهلها يإحدى الوسائل الننية البارعة في محاربة العدو ؛ بينها عُنى آخرون بأن يكشفوا لنا عن التطورات التي تطرأ على روح الفكاهة لدى الأفراد والجاعات إبان الحروب والأزمات الساسية . ولعل من أهم مظاهر العداء بين التي تطرأ على الفكاهة في زمن الحرب ، اختفاء مظاهر العداء بين التي تطرأ على الفكاهة في زمن الحرب ، اختفاء مظاهر العداء بين

طوائف الشعب الواحد ، مما كانت تكشف عنه نكاتهم العديدة بما فيها من سخرية وتهكم من قِبَل الطبقة الواحدة ضد غيرها من الطبقات . وهكذا تمحى النوادر التي يتناقلها الناس عن الأقليات - كاليهود أو الزنوج -- وتختفي النكات التي تتسم بطابع التعصب أو العداء أو الازدراء . وعلى الرغم من أن « العدو المشترك » هو الذي يصبح إبان الحرب موضع سخرية الشعب ، ومثار نكاته وفكاهاته ونوادره ، إلا أن الملاحظ بصفة عامة أنب هذه الفكاهات قلما تميل إلى تصوير العدو بصورة الخصم الضعيف الذي لا حول له ولا طول ، خشية أن تسرى بين أفراد الجمهور روح الاستهتار ، فتضعف المقاومة الشعبية وتفتر الجهود الحربية . وإذن فليس من الضرورى أن تؤدى روح الفكاهة إلى إضعاف روح الجدّ ( Seriousness ) لدى أفراد الجماعة ، بل قد ترتد روح الفكاهة على الجمهور نفسه ، فتحثه عن طريق الدعابة إلى مضاعفة جهده وزيادة مقاومته ، حتى يتسنى له القضاء على ذلك الخصم العنيد الذي يصب عليه جام غضبه . وقد يتجه عدوان الجمهور الفكاهي -- في بعض الأحيان -- نحو « الدُواطن الانعزالي » الذي يستخف بقيضة بلاده ، أو الذي يهز كتفيه في غير ما اكتراث بالمسئولية الوطنية .

وصفوة القول أن معظم الباحثين مجمعون على القول بأنه و إن كان الضحك ظاهرة فسيولوجية تدخل فى صميم تكويننا البيولوجي باعتبارنا بشراً ، إلا أنه فى الوقت نفسه ظاهرة نفسية وثيقة الصلة بكل ما يحيط

بالأفراد من ظروف اجتماعية . و إن الضحك ليتأثر - كغيره من الظواهر - بشتى عوامل التغير الاجتماعى ، ولكنه هو نفسه قد يكون بمثابة أداة تعيننا على تحقيق ذلك التغير الاجتماعى . وقد رأينا أن الموضوعات المضحكة تختلف باختلاف المجتمعات ، كاأن التغير الاجتماعى الذى يطرأ على مختلف الأوساط من شأنه أن يعكس آثاره على موضوعات فكاهتها . فليس بدعا إذن أن يقول أحد الباحثين إنه ليس ثمة ضحك ، بل هناك ضروب شتى من الضحك ، فإن الضحك ليس « جنسا » ، بل هو مجموعة من « الأنواع » . . . (١٠ . ونحن نضيف إلى هذه العبارة ، أنه ليس ثمة « ضحك في ذاته » ، بل هناك نماذج مختلفة من الأفراد الضاحكين والمجتمعات الضاحكة .

Cf L. Dugas: \*Psychologie du Rire\*, Paris,1902-; (1)

## الفضئشك كأكمايين

## مشكلة تعليل الضحك

١٦ ـــ إذا ألقينا نظرة عامة على البحوث الكثيرة التي كتبها الفلاسفة وعلماء النفس في دراسة الضحك، فإننا نجد أن المشكلة الرئيسية التي استرعت انتباه معظم هؤلاء الباحثين لا تكاد تعدو محاولة « تعليل الضحك » . ومعنى هـــذا أن السؤال الجوهرى الذي أثارهُ هؤلاء المفكرون هو ضرورة الوقوف على السبب أو الأسباب التي تبعثنا على الضحك . وهذا ما عَبَّر عنه ودوورث بقوله : « إن أعسر مشكلة تواجهنا حينًا نكون بصدد دراسة الضحك هي أن تحدد بلغة علم النفس العام نوع المنبة الذي يستثيره . »(١) ولكن بعض الباحثين الذين حاولوا تفسير الضمحك قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اعتباره مجرد حَدَث طبيعي بين غيره من أحداث الطبيعة ، فلم يعد الضحك في نظرهم فعلا أو عملية ، بل أصبح شيئًا أو موضوعًا . وهكذا انصرفوا إلى دراسة كوميديا الطبيعة ، وحاولوا أن يفسروا الضحك باعتباره حدثا تولده الطبيعة في الإنسان . و بعبارة أخرى فقد وقع في ظن هؤلاء المفكرين

R. S. Woodworth: Psychology, A Study of (1) Mental Life, pp. 157-8.

أن مصادر الفكاهة كامنة فى الطبيعة ، وأنه ليس على الباحث الذى يريد أن يفسر الضحك سوى أن يزيح النقاب عن تلك العلل الطبيعية التى تولد لدينا استجابة الضحك (١).

بيد أننا حينا نقول مع برجسون أو غيره من الباحثين: «إن المُضحِك أو الهزلى هو كلما يتصف بكذا أو كذا » ، فكا أننا نتصور أن عمة مصادر طبيعية للسخهراء على نحو ما توجد مصادر طبيعية للسكهرباء مثلاً . ولكن الواقع أنه ليس ثمة شيء مُضحك في ذاته En-sol يكون من شأنه دائماً أبداً أن يظل كذلك في شتى الظروف وكافة الأحوال . وآية ذلك أنه ليس ثمة فعل واحد ، أو ليس ثمة تصرّف واحد ، يمكن أن نسِمَه بأنه «مُضعِك » أو «هزلى » Comique في حدّ ذاته . ولعل هذا هو ما عناه أحد الباحثين المعاصرين حينا قال : « إنه ليس ثمة مصادر للهزل في الطبيعة ، و إنما المصدر الوحيد للهزل كامن في الشخص الضاحك نفسه . » (٢) . فليس في وسعنا إذن أن نبحث في الطبيعة الخارجية عن « العلل » أو « المؤثرات » التي تولّد لدينا استجابة الضحك ، و إنما لا بُدّ لنا من أن ندرس الضحك باعتباره ظاهرة الضحك ، و إنما لا بُدّ لنا من أن ندرس الضحك باعتباره ظاهرة

Cf. F. Jeanson: «Signification Humaine du Rire», (1) 1950, pp. 27-29.

Marcel Pagnol; «Notes sur le Rire»., Paris. (\*)
Nagel, 1947, pp. 14-17.

بشرية ، لا يؤثر فيها « الوسط » على « الذات » إلا بقدر ما تفهمه وتستطيع أن تحيله إلى « موقف » Situation . ومعنى هذا أنه ليس ثمة قوى هزلية موضوعيّة تجيء فتحدث لدينا من الخارج استجابة الصحك ، وإنما نحن نصحك حينا نريد أن نستحيب لبعض المواقف البشرية بلغة الضحك التي تنطوى على دلالة اجتماعية يفهمها الآخرون. وعبثا يحاول الباحثون أن « يفسّروا » الضحك أو أن « يعلُّوا » الفكاهة ، فإنهم لن يستطيعوا أن « يفهموا » هذه الظاهرة الإنسانية باعتبارها مجرد « معلول » لحدث في حـ ذاته «كوميدى » . وهذا ما عناه بودلير حينا كتب يقول: « إن الهزليّ ، أو ما يمتلك القدرة على إضحاكنا ، إنما يكن في الضاحك نفسه ، لا في موضوع الضحك بحال من الأحوال » . ويضرب بودلير لذلك مثلاً فيتساءل قائلا : ما الذي يضحكنا - مثلاً - في منظر ذلك الرجل المسكين الذي تزل قدمه فيتدحرج على الأرض ، وتتسخ ملابسه ، ويصاب برضوض فى كل جسمه ، أو قد تنكسر عظمة من عظامه ؟ إنه لمشهد أليم ، ولكننا مع ذلك ما نكاد نرى هذا المنظر ، حتى ننفجر ضاحكين ، دون أن نقوى على كبت انفعال الضحك الذي يستولى علينا! ولو أننا نفذناً إلى أعماق فكر الشخص الضاحك في مثل هذه الحالة لوجدنا أنه

J. P. Sartre: «L' Etre et le Néant»., Paris, (1) Gallimard, 1949, p. 660.

فى الحقيقة إنما ينطوى على كبرياء لا شعور"ية . ومعنى هذا أن نقطة البدء فى الموقف الذى نحن بصدده إنما هى « الذات » أو « الأنا » ، وكأن لسان حال الشخص الضاحك يقول : « أما أنا ، فأنا لا أقع فى الطريق ، وأنا أسير دائما بخطى ثابتة ، وأنا أملك قدمين راسختين ، ولست أنا بالشخص الذى يرتكب مثل هذه الحماقة فلا يرى الإفريز أولا يلمح الحاجز الذى يسد الطريق (١) ! » .

ولكن على الرغم من أن بودليريا بى أن يأخذ بالنظرية الكلاسيكية التى تقول بوجود موضوعات هزلية تواد لدينا الضحك (من الخارج) ، إلا أن بودلير مع ذلك لا يقلع نهائيا عن محاولة تفسير الضحك ، بل كل ما هنالك أنه يقدم لنا تفسيراً ذاتيًا يركن فيه إلى العوامل الباطنة ، بدلاً من الاستعانة بالعلل الخارجية أو العوامل الموضوعية . وهكذا نجد أن بودليريقرر أن الضحك هو في صميم الأمر بمثابة النتيجة التى تتولّد لدى الإنسان عن فكرة امتيازه الخاص أو تفوقه الشخصى . ولا شك أن هذه النظرية لا تخرج عن كونها مجرد « تفسير » للضحك ، ولو أننا هنا هذه النظرية لا تخرج عن كونها مجرد « تفسير » للضحك ، ولو أننا هنا بإزاء تفسير بالأسباب ( المعقولة ) Raisons لا بالعلل ( الخارجية ) بإزاء تفسير بالأسباب ( المعقولة ) عاولة بودلير إن هى إلاً سعى نحو

Baudelaire: «Curiosités Esthétiques», De l'Essence (1) du Rire; Calmann-Lévy, Paris, 1884, t. 11., p. 370.

« تفسير » الضحك ، على غرار ما فعل من قبل كل من ديكارت واسبينوزا وكنت ، وما فعل من بعدكل من برجسون وفرويد ومارسل يانيول ؛ فهي دراسة لتلك الظاهرة البشرية بمنهج لا يصلح إلا لدراسة ظواهر العالم الفزيائي . ومن هنا فقد ذهب بعض الفلاسفة الوجوديّين الذين درسوا الضحك إلى ضرورة التخلُّص من كل وجهة نظر علمية متطرفة Scientiste في دراسة هذه الظاهرة ، من أجل العمل على «فهمها» بالنظر إلى « غاياتها » Fins . ومعنى هذا أن الضحك فى نظرهم إن هو إلاّ ظاهرة شعورية ذاتطابع قَضدى Intentionnel ، ولو أن «القصد» هنا يكون في بادئ الأمر مجر د حَدَث مُعاش Vécue ، ليكي لايلبث من بعد أن يصبح مُتعقَّلاً . و إذا كان من العبث - في رأى هؤلاء الوجوديّين — أن نفسّر ذلك « القصد » Intention بالبحث عن علله أو أسبابه ، فذلك لأنه ليس ثمة سوى مناسبات أو ملابسات أو ذرائع للضحك ؛ بمعنى أن الضحك يعبّر أولا و بالذات عن « اتجاه » الموجود حینها یکون بازاء « موقف » معیّن <sup>(۱)</sup> .

۱۷ --- من كل ما تقدم يتبيّن لنا أنه قد يحسن بنا أن نقلع عن
 محاولة « تفسير » الضحك ، أو البحث عن « علل » للفكاهة ، لكى

F. Jeanson: «La Signification humaine du Rire», (1) Seuil, 1950, p. 114,

نقتصر على النظر إلى الملابسات أو الذرائع التي تكتنف تلك الظاهرة . ولو أننا حاولنا أن « نفهم » الضحك باعتباره ظاهرة نفسية ذات دلالة إنسانية ، لتبيَّن لنا أن هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من مواقف بشرية . وإذا كان من العبث أن نجتزى في فهمنا للضحك والفكاهة بتطبيق نظرية واحدة نحاول عن طريقها أن نتأوَّل شتى المواقف البشرية المضحكة ، فذلك لأن الحياة البشرية هي من السعة والتعقّد بحيث أنه قلما تنهض نظرية واحدة بتأويل ما تنطوى عليه مواقفها الكثيرة من قيم ومدلولات . فالمرء قد يضحك لكي يثبت لنفسه والآخرين تفوقه على غيره ، وهو قد يضحك حتى يشجع نفسه في موقف يتطلّب قسطا غير قليل من الشجاعة والبطولة ، وهو قد يضحك لكي يغطّي عجزه عن حلّ مشكلة ما ، وهو قد يضحك على أثر نجاته من خطر مُحقق ، وهو قد يضحك لكي يعبّر عن تهلُّه وفرحه ، وهو قد يضحك حين يرى شخصا متأنقاً يزل فيهوى على الأرضكا يتدحرج الحجر . . . إلخ . و إذن فإن الملابسات التي تحيط بظاهرة الضحك هي أعقد وأكثر من أنتحيط بها نظرية واحدة أو أن يستوعبها مذهب واحد . وقد رأينا من قبل كيف حاول فالنتين Valentine في كتابه « سيكولوجية الطفولة المبكرة » ( سنة ١٩٤٢ ) أن يحصر بعض تلك الملابسات ، فاستطاع أن يجمع حوالي خمسة عشر موقَّمًا رأى أن لها نظائرها عند البالغين أيضًا ، وجميعها تمَّا نستجيب له بالضحك فى الظروف العادية . وقد عنى أحد الباحثين الإنجليز — ألا وهو بدنجتون — بتلخيص أهم الآراء المشهورة فى تعليل الضحك ، فاستطاع أن يحصرها فى حوالى ٥٠ نظرية مختلفة فى تفسير تلك الظاهرة البشرية المعقدة التى استرعت اهتمام المفكرين منذ عهد أفلاطون حتى ومنا هذا (١٠) .

والملاحظ بصفة عامة في هذا الصدد أنه يندر أن نجد بين جمهور الباحثين الذين اهتموا بدراسة تلك الظاهرة مَنْ يقنع بانتهاج منهج سلفه في تفسير الضحك ، أو من يكتني باعتناق أحد مذاهب السابقين عليه في شرح طبيعة الفكاهة . وما دام الباحثون قد اختلفوا فيا بينهم إلى هذا الحد ، فإنه قد يكون من خطل الرأى أن نساير مذهبا بعينه في فهمه لتلك الظاهرة البشرية المعقدة ، أو أن نشايع فلسفة بعينها في تفسيرها لما تنطوى عليه تلك الظاهرة من دلالة . ولكن الباحث قد يجد نفسه مدفوعاً — من حيث يدرى أو لا يدرى — إلى أن يتمس شيئاً من التنظيم في وسط ذلك الخضم الهائل من النظريات المتضاربة التي خلفها لنا الفلاسفة وعلماء النفس ممن عنوا بدراسة هذه الظاهرة . وهو لو أمعن النظر في تلك الآراء الكثيرة التي لا تكاد

R. Piddington: <u>The Psychology of Laughter</u>, (1): London, Figurehead, 1933, appendix,

تجمع على شيء ، لتحقق أن تضاربها ليس من الخطورة بما قد يقع في ظننا لأول وهلة ، إذ أن ثمة عوامل مشتركة تتردّد على ألسنة الباحثين حينا بعد حين ، و إن كانت تظهر في كل مرة بصورة خاصة ، و يُنظر إليها في كل مرة من زاوية مختلفة (١).

وهكذا نجد أن الضحك في نظر الكثير من الباحثين يقترن في العادة بمجموعة من المنبّهات أو المؤثرات الفسيولوجية — كالدغدغة مئلا — و يصاحب في كثير من الأحيان ظاهرة السرور أو الانشراح العام (Euphoria) . و يكاد معظم الباحثين الذين درسوا ظاهرتي الفكاهة والضحك يجمعون على أنهما تنطويان على عنصر لهو أو لعب الفكاهة والضحك يجمعون على أنهما تنطويان على عنصر لهو أو لعب كذلك يقرر عدد غير قليل من علماء النفس أن للضحك والفكاهة دلالة اجتماعية واضحة ، نظراً لأنهما — كما أسلفنا فيما تقدم — متأثران بالوسط الاجتماعية المباشر والإطار الحضاري العام . — أما فيما يتعلق بطبيعة الموقف الفكاهي فإن الرأى يتجه إلى القول بأنه ينطوى على عنصر « مفاجأة » أو « عدم توقع » ، بينما يرى آخرون أن الضحك مرتبط ارتباطاً وثيقا بظاهرة « الاسترخاء المفاجئ » التي يحدث فيها مرتبط ارتباطاً وثيقا بظاهرة « الاسترخاء المفاجئ » التي يحدث فيها

Flugel: «Humor & Laughter», in «Handbook of (1)
Social Psychology», t. II., p. 712.

انتقال سريع من حالة الجد والتوتر إلى حالة اللهـــو والانطلاق. — أمّا فيا يتعلق بالميول الانفعالية والغرزية التي يتصل بها الضحك، فإن معظم علماء النفس يميلون إلى حصرها في الخوف، والجنس، والعدوان، والإحساس بالانتصار أو التفوق. — فإذا ما انتقلنا إلى الحجال الذهني، وجدنا أن الغالبية العظمي من الباحثين تقرر أن الضحك كثيرًا ما يتولّد عن المفارقات، وعدم التمييز بين المتفقات والمختلفات، والتأليف بين العناصر المتنافرة، ووضع الشيء في غير موضعه ... الخ.

تلك هي أهم الاعتبارات التي تتلاقي عندها نظرات الباحثين ، وإن كان ثمة اختلاف بينهم حول مدى أهمية كل عنصر من العناصر التي أتينا على ذكرها ، فضلا عن أنهم غير متفقين حول طبيعة العلاقات الموجودة بين شتى هذه العناصر التي تدخل في تكوين ظاهرتي الفكاهة والضحك . هذا إلى أن البعض منهم يأبي أن ينسب إلى الضحك معنى معيناً أو دلالة خاصة ، بل يذهب إلى أنه يخلق معناه الخاص في عين اللحظة التي يحدث فيها ؛ وهؤلاء ير بطون الضحك بالحرية البشرية فيقولون إن ضحكي حز ، وهو يعبّر عن اختياري لنفسي باعتباري فيقولون إن ضحكي حز ، وهو يعبّر عن اختياري لنفسي باعتباري «موجوداً لذاته » يشعر بأنه أسمى من «الموجود في ذاته » (سواء كان هذا الموجود هو الماضي أو البدن أو العالم نفسه ) . ولسنا بمعرض شرح هذه النظرية الوجودية في الضحك ، ولكن حسبنا أن نقول إنها

لا تريد أن تدرس « الضحك » باعتباره « موضوعاً » ، بل باعتباره سلوك « ذات » ، أعنى باعتباره « فعلا » يقوم به الشخص الذي « يضحك » . وهذا ما عبّر عنه أحد الوجو ديّين حينما قال : « إنني لا أضحك بسبب حادث هو في حدّ ذاته مضحك ، وإنما أنا أضحك وفقًا لمقصد خاص ، وإذْ أفعل هذا فإنني أجعل الحدث الذي أضحك بمناسبته يبدو لي هزلياً أو باعثاً على الضحك » (١). وربما كان من بعض من ايا هذه النظرة إلى الضحك أنها تريد أن تفهم الظاهرة التي نحن بصددها في ضوء الاتجاه العام للساوك البشرى نفسه . فالوجود يون يأبون أن يربطوا الضحك ربطاً مباشراً بمجموعة من الموضوعات الطبيعية أو المواقف الموضوعية ، لأنهم يرون أن كل نوع من أنواع الضحك إنما يشتق صبغته الخاصة من المقصد المعين الذي تتخذه الذات بمناسبة ما يعرض لها من أحداث . حقا إن ثمة « ضحكا اصطلاحياً » أو عُرْفيًا Rire Conventionnel يعبر عن اتجاه وجداني أولى (أو قَبْلي) Apriori وهو الضحك الاصطناعي الذي يعد ضرباً من الغش أو الخداع (مادمنا نتصنع فيه أشياء ليست من الحقيقة في شيء ) ، ولكن ثمة ضحكا آخر يمكن أن نعده بمثابة الضحك الإنساني الحقيق، ألا وهو ذلك الضحك

F. Jeanson: \*Signification humaine du Rirer, (1)
Paris, Seuil 1950, Ch. II. (Le Rire, phénomène intentionnel), p. 88 — & Ch. IV. (Le Rire et la liberté) pp. 148—197.

الذى يعتبرعن مقصد الذات حين تريد أن تضع نفسها في مستوى معين من المستويات ، أو أن تنسب إلى نفسها قيمة معينة من القيم ، كما يحدث مثلاً حينها نضحك في مناسبة ما من المناسبات حتى نثبت لأنفسنا تفوقنا وسموتنا . وليس الضحك في نظر الوجوديين مجرد فعل منعكس ، كما أنه ليس ثمرة لتصميم إرادى ، وإنما هو يقترن دأمما بضرب من « الغائية » Finalité التي تخلع عليه معناه ، والتي بدونها لا بد من أن يفقد كل صبغة إنسانية . وإذا كان البعض يتوهم أن الضحك ظاهرة تصاحب الانشراح وتترجم عنه فی مستوی مواز له ، فإن بعض الوجوديين يقرر أن المرء لا يضحك إلا لكي يعرب عن انشراحه ، أو لكي يوجِد هذا الإنشراح في بعض الأحيان ، أعنى لكي يصبح منشرحا بالفعل! وهكذا يأبي الوجوديون أن يجيبوا على السؤال التقليدي: « لماذا نضحك ؟ » بكلمة « لأن » (Parce que) ، لكي يردوا عليه بكلمة « لكي » Pour . والفارق بين الإجابتين أن الأولى تنطوى على معنى « العلية » ، بينما النانية تحمل معنى « الغائية (١) » .

١٨ -- وثمة طريقة أخرى التجأ إليها بعض الباحثين في دراسة الفكاهة والضحك ، فلم يهتموا بدراسة مثيرات الضحك أو ملابساته ،

F. Jeanson: «Signification humaine du Rire», (1)
Paris, Seuil 1950, Ch. II (Le Rire, phénomène intentionnel), p. 88 — & Ch. IV. (Le Rire et la liberté) pp. 148—197.

وإنما قصروا جهودهم على استقصاء الطبيعة العامة للعمليات الذهنية التي تنطوى عليها ظاهرة الضحك . وهذا ما فعله مثلا ايزنك في كتابه « أبعاد الشخصية » ( الذي ظهر عام ١٩٤٧ ) ، حيث نجده يتخذ التقسيم الكلاسيكي للحالات الشعورية إلى حالات إدراكية ، ووجدانية ، ونزوعية ؛ فيحاول أن يظهرنا على ما في ظاهرتي الفكاهة والضحك من عناصر عرفانية ، وانفعالية ، وإرادية ، مع اهتمامه في الوقت نفسه بمراعاة التداخل القائم بين هذه العمليات النفسية الثلاث. وقد حاول ايزنك أن يصنف النظر يات التقليدية في تفسير الضحك ، بحسب نوع الجانب السيكولوجي الذي أكدكل باحث أهميته على حساب غيره من الجوانب ، فقال : إن الغالبية الكبرى من هذه النظر يات تضغط بشدة على العناصر الإدراكية في ظاهرة الضحك ، كعنصر المفارقة ، أو عنصر التباين بين الأفكار ، أو عنصر الخداع العقلي ... الخ . و يُدْخِل ايزنك في عداد المفكرين الذين حرصوا على تأكيد الجانب الإدراكي في الضحك شيشرون ولُوك وكُنت وشو بنهور وسبنسر ولبس ورنوفييه و يرات ... الخ. أما أولئك المفكرون الذين يؤكدون أهمية الجانب النزوعي في ظاهرة الضحك فإنهم يربطون الضحك بإشباع بعض الرغبات كالرغبة في التفوق أو الاستعلاء أو الغرور أو ما شابه ذلك . وربماكان في استطاعتنا أن ندخل في عداد هؤلاء أفلاطون وأرسطو وهو بز

وهيجل ولامنيه وبرجسون وغيرهم . وقد حاول أحد الباحثين المحدثين -ألا وهو لودفتشي — في كتابة « سر الضحك » أن يرد شتي مظاهر الضحك إلى علة أصلية واحدة ، فقال مع هو بز بأنالضحك « عزة فجائية تمهبط علينا نتيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأننا، إما بالقياس إلى الآخرين بمن هم في حالة ضعف وقصور وضعة ، أو بالقياس إلى أنفسنا نحن في حالة سابقة من حالات نقصنا وضعفنا وتخلفنا » . ويمضى هذا المؤلف في تعليل الضحك ، فيقول بأنه تعبير عن ضرب سام من ضروب التَكَيُّف، ثم يسوق لنا حوالي ٣٦ حالة يتولد فيها الضحك، مبتدئًا من الحالة التي تنشأ عن استنشاق غاز أوكسيد النتريك ، ماراً بحالات الدغدغة ، والانشراح المتولد عن السكر ، والعدوان ، وحالات عدم الاحتشام Indecency ، حتى يصل إلى حالات الحاكاة ، والتنكر ، والمفارقة ، والتورية . . . الخ . وكل وهذه الحالات — في نظر الباحث المذكور — لا تخرج عن كونها مظاهر لمـــا أطلق عليه اسم « التكيف السامي (۱) « التكيف السامي (۱)

أما المظهر الوجدانى للفكاهة والضحك فقد عنى بإظهاره بعص الباحثين ممن استرعت انتباههم المقومات الانفعالية والشحنات الوجدانية الكامنة في ظاهرة الضحك. وهؤلاء الباحثون يربطون في العادة بين

Cf. A. Ludovici: \*The Secret of Laughter\*, London, (1) Constable, 1932.

<sup>(</sup> ٧ -- الضعك )

الضحك و بين السرور الخالص ، أو السرور الممتزج بانفعال آخر كانفعال الخوف أو الغضب مثلاً . وهناك قوم منهم يعدون التباين القائم بين العواطف بمثابة عنصر جوهرى هام في صميم عملية الضحك . ويدخل في عداد هؤلاء ديكارت وهارتلي ومكدوجال وهوفد نج وغيرهم .

وقد حرص بعض الباحثين على تأكيد أهية عدة جوانب مختلفة في الضحك، فاهتم كل من ريبو، وسلى ، وسنتيانا بجانبين من جوانب الضحك، بينها أكد فرويد أهمية الجوانب الثلاثة معاً. وهكذا أكد فرويد أهمية الجانب « النزوعي » حينها قال إن ما هو هزلى Comique فرويد أهمية الجانب « النزوعي » حينها قال إن ما هو هزلى Inhibition أنم عاد فأكد أهمية الجانب « الوجداني » حينها عرف الفكاهة humour ثم عاد فأكد أهمية الجانب « الوجداني » حينها عرف الفكاهة ترجع إلى الاقتصاد في العواطف ، بينها نراه يؤكد أهمية الجانب « الإدراكي » حينها يعرف « الهزلي » أو الكوميدي بأنه مظهر الماتقوم الماتفكير. ولكن نقطة الضعف في نظرية فرويد هي أنها تقوم على نظرية سبنسر ليبس Spencer - Lipps الآلية في « الاقتصاد » على نظرية سبنسر ليبس Fesser النظرية دخيلة تماماً على شتى آراء فرويد الأخرى ، كما لاحظ إيستمان هذه النظرية دخيلة تماماً على شتى آراء فرويد الأخرى ، كما لاحظ إيستمان Eastman بحق في كتابه « دوح

M. Eastman: «The Sense of Humor», New-York, (1) Scribner, 1921.

أما أيزنك فإنه يعرض علينا نظرية توفيقية يحاول فيها أن يوفق بين تلك الجوانب الثلاثة من ظاهرة الضحك ، موضّحا هذه النظرية برسم يمثل مثلثاً متساوى الضلعين على النحو التالى :—

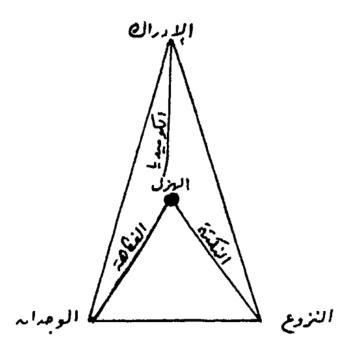

وهنا يستعمل ايزنك كلة « الهزل » بمعنى عام ، ويقول إن العناصر الإدراكية والوجدانية والنزوعية تدخل هى الثلاثة في تركيب « الهزلي » . ولكن أثر أحد هـذه العناصر الثلاثة قد يزيد عن أثر العنصرين الآخرين في كل حالة من الحالات الخاصة ، فتقترب الدعابة في هذه الحالة من الزاوية التي تمثل العنصر الغالب . ويطلق ايزنك بصفة عامة السم « الفكاهة » مسلسل على العنصر الوجداني ، واسم « النكتة » السم « الفكاهة » واسم « النكتة » واسم على العنصر الوجداني ، واسم على العنصر العنصر على العنصر النزوعي ، واسم « النكتة »

الإدراكى. وهو يعترف بأن هذه التسميات لا تخلو من نقص ، ولكنها توضح مع ذلك الجانب الغالب من بين القو مات الثلاثة للضحك (في كل حالة من الحالات). ولو أننا نظرنا إلى المثلث الذى يبين علاقة الجوانب الثلاثة من الفكاهة بَمْضها بالبعض الآخر ، لوجدنا أن الجانبين الوجداني والنزوعي أقرب في علاقتهما الواحد بالآخر منهما بالجانب الآخر — ألا وهو الجانب الإدراكي — . ور بما كان السبب بالجانب الآخر — ألا وهو الجانب الإدراكي براجع إلى أن ثمة تداخلاً بين هذين المظهرين من مظاهر الحياة النفسية ، خصوصاً في مضار الهزل حيث تمتزج الفكاهة بالنكتة (۱)

ولسنا نريد أن نتابع ايزنك في تقسيمه لمقو مات الفكاهة والضحك إلى عناصر وجدانية ، ونزوعية ، وإدراكية ؛ فإننا نعتقد أن بين هذه الجوانب الثلاثة من التداخل والتشابك والاتصال أكثر مما وقع في ظن ايزنك ، ولكننا نميل إلى الاعتقاد مع فلوجل Flugel بأن هذا التقسيم قد يعيننا إلى حدّ ما على تصنيف النظريات السيكولوجية العديدة في تفسير الضحك ، أو هو قد يساعدنا على حصر الملابسات الكثيرة التي تقترن

cf. H. J. Eysenck: \*Dimensions of Personnality\*. (1)
London, 1947, Routledge & Kegan Paul. (trad. franç. sous le titre \*Les Dimensions de la Personnalité\*, par M<sup>me</sup> D. Mazé & M<sup>me</sup> Bize, Paris, P. U. F, 1950, pp. 252—254.)

في العادة بهذه الظاهرة (١) . وإذن فنحن لا نريد أن نأخذ بالتقسيم الكلاسيكي للحالات الشعورية إلى إدراك ، ووجدان ، ونزوع ، وإنما كل ما هنالك أننا سنحاول الكشف عن العناصر العرفانية ، والانفعالية والإرادية التي قد تدخل في تكوين المواقف الفكاهية ، مع بيان ما بينها من تداخل وَظَنى وتفاعل دينامي . وسنبدأ فيما يلي بدراسة العنصر الوجداني في الضحك ، فإن الباحث الذي يحاول فهم هذه الظاهرة ، لا بد من أن يعني بادي دي بدء بالجانب الانفعالي من الضحك ، باعتباره تعبيراً عن حالة الابتهاج أو الغبطة أو السرور (١) .

Cf. Flugel: «Humor and Laughter»; in «Handbook (۱) of Social Psychology», Edited by G. Lindzey, Addison—Wisley Co, 1954, Vol. II., pp. 712 — 713.
ولابد لنا في هذا القام من أن نعطى لسكل ذي حق حقه ، فنسجل اعترافنا

ولابد لنا في هذا القام من أن نقطى لسكل دى حق حمه ، فلسجل أعارافنا بالجيل للأستاذ فلوجل الذى أفدنا من دراسسته للفسكاهة والضعك الشيء السكئير.

Ch. Darwin: The Expression of the Emotions in (Y)

Man & Animals, London, Watts, 1943, Ch. VIII, pp.
98-99.

## الفصّلتُـلُلسَارَسْ العنصر الوجداني في الضحك

١٩ - حينا درسنا ظاهرة الضحك لدى الطفل ، فقد تبين لنا وضوح أن الضحك يظهر لدى صغار الأطفال - بادى ذى بدء -باعتباره تعبيراً عن اللذة أو السرور أو الانشراح. وليس من النادر أن نشهد لدى الكبار مثل هذا النوع من الضحك ، فقد يضحك الشخص البالغ حينما يستحم في البحر ، أو حينما يهبط بسرعة من فوق جبل عال تعصف به الرياح . . . الخ . والواقع أن ثمة ضحكا بدائيا لا يكاد ينفصل عن شعورنا بالراحة الجسمية أو الرفاهية العضوية ، بدليل أننا قد نبتسم أو نضحك لمجرّد شعورنا بلذة الحياة أو متعة البقاء . — وحينها تقوى في نفوسنا حماسة الشباب وسوَّرتُه ، فقد نتمادي في الضحك لمجرد إحساسنا بالفتوّة أو الشباب أو القوة الجسمية! ولكننا مع ذلك قد لا نجد أى أثر لهذا الضحك البدأني لدى بعض القبائل البدائية أو الجماعات المتوحشة ، بدليل أن بعض الأقوام في جنوب إفريقية كثيراً ما تستخدم الضحك وسيلة للتعبير عن الدهشة أو القلق أو التعجّب ، بل قد تعبر به عن شعورها بالحزن العميق في بعض الأحيان . وأما عندنا نحن المتحضرين فقد عمات العوامل الحضارية عملها ، فأصبح للضحك من الدلالات الاجتماعية والمعانى العقلية ما جعله يفقد مضمونه البدائى الأصلى ، وأصبحنا اليوم قلما نضحك للتعبير عن شعورنا بالرفاهية أو الراحة أو السعادة . هذا إلى أننا قد نجد لدى بعض الأفراد فى المجتمعات الحديثة والبدائية على السواء ، ضرباً من الضحك الذى لا يمكن اعتباره تعبيراً عن شعور حقيقى بالبهجة أو السرور ، ألا وهو الضحك الهستيرى (1) .

بيد أن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن الضحك هو في جانب منه مظهر من مظاهر البهجة أو السرور أو الارتياح أو الانشراح . وحسبنا أن ننظر إلى البلهاء وضعاف العقول لكى نتحقق من أن الضحك عنده إن هو إلا مجرد تعبير عن الشعور بالغبطة أو السعادة . والضحك عند البلهاء هو أكثر التعبيرات الانفعالية تردداً ، لأن الأبله يضحك حين يُمدا م إليه الطعام ، ويضحك حين يُدا عَب و يلاطَف ، ويضحك حين تُمرَّض على ناظر يه بعض الألوان الناصعة ، ويضحك أيضاً حين تمرز ف على مسامعه بعض المقطوعات الموسيقية . . . الخ . ومعظم البلهاء لا يكادون يُمولون فكرهم ، ولكنهم يشعرون باللذة ويعبرون عن شعورهم هذا بلغة الابتسام أو الضحك . ولو شئنا أن نقسم الضحك السرور الذي نحن بصدده هنا ، بحسب درجة عموميته ، لقلنا إن ضحك السرور

Cf. K. Young: <u>Personnality & Problems of</u> (1)

Adjustment, London, Kegan Paul & Routledge, 1952, 2'ed., p. 66.

قد ينبعث عن حالة انشراح عامة ، أو هو قد يحدث بفعل مؤثّر سارً من نوع خاص ، أو نتيجة لموقف اجتماعيّ ملاثم يبعث على الشعور بالارتياح. وليس من السهل في كثير من الأحيان أن نميّز بين الحالتين السابقتين : لأن من شأن حالة « الانشراح » العامة في بعض الأحيان أن تجعلنا نتقبل بسرور بعض المؤثرات أو المواقف التي لم نكن نأبه بها في العادة ، أو التي لم نكن نجد فيها أية لذة في ظروف أخرى هـذا وقد لاحظ دارون أنه ليس ثمة موضع للتمييز بين حالات السرور وعواطف المشاركة لدى القردة العليا ، فإن انفعال السرور عند الحيوان كثيراً ما يقترن بانفعال آخر أو عاطفة أخرى تولَّدها في نفسه المشاركة الوجدانية أو التعاطف. وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن هذه الملاحظة تصدق أيضاً على بني البشر ، فإننا حينما نحبّ شخصاً قد نجد لذة كبرى في مصاحبته والاستمتاع بحضرته ، و بالتالي فإن انفعال السرور عندنا قد يسير جنبا إلى جنب مع عاطفة الحب أو المشاركة الوجدانية .

- حليس العنصر الوجدانى الوحيد الذى يدخل فى ظاهرة الضحك هو عنصر الارتياح والانشراح أو الغبطة والسرور، بل هناك عنصر وجدانى آخر قد لا يقل عنه أهمية ، ألا وهو عنصر اللهو والمرح والتسلية واللاواقعية ... والواقع أننا لو نظرنا حتى إلى ظاهرة « الدغدغة » نفسها ، لوجدنا أنها تنطوى على عنصر لهو أو لعب ، مما دفع بعض

الباحثين إلى القول بأن في كل المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها « عنصر لهو » واضح من شأنه أن ينأى بالإنسان عن حياة الجد والواقعية والنشاط الغائية - وقد استعرض بدنجتون Piddington كل الملابسات الباعثة على الضحك لدى صغار الأطفال ، فاستطاع أن ينبيّن أنها جميعا تنطوي على عنصر سارّ مشوّق، وأنها لا تتطلب أية استجابة وعية سريعة من جانب الجهاز العضوى . والظاهر أن انعدام الجدية في حالة الضحك، بسبب انعدام الحاجة البيولوچية الملحة ، هي الخاصية العامة المّيزة لشتى المواقف الفكاهية . وهذا ما لا حظه فرويد حيبًا قال إن المواقف الفكاهية ، مثلها في ذلك كمثل حالة اللهو أو اللعب ، تقوم دأمًا على « مبدأ اللذة » Pleasure Principle ، وتكاد تخلو من كل أثر من آثار الواقع الجديّ المتجهّم . - أما حينما يتغير الموقف فتتخذ المسألة صبغة جدية تستلزم مواجهة بعض المشكلات الهامة الملحة ، فهنالك يمتنع الضحك ( إذ تصبح المسألة - كما نقول - مما لا يحتمل الدعابة أو الهزل). وهكذا لا تلبث حالتنا النفسية أن تتغير تماما ، فتتحول طاقتنا التي كانت مستوعبة بتمامها في الضحك ، لكي تتجه نحو مسلك آخر يكون أكثر واقعية لوأظهر نفعية . — والحق أن الصبغة اللاواقعية المميّزة للفكاهة هي مما يتجلى بوضوح في شتى أنواع الدعابة والمزاح ، ابتداء من حالات الطرب والانشراح Hilariousness التي نلتقي فيها

بأشخاص لا يكادون يعيشون فى دنيا الناس بما فيها من تبعات وآلام ، وكأثما هم فى حلم ، مارّين بحالات التفكه والدعابة والتوريات والألاعيب اللفظية والفكاهات السخيفة ، حتى نصل فى خاتمة المطاف إلى « الفكاهة » الراقية التى تنطوى على إنكار للواقع — بالمعنى الدقيق الذي نسبه إلى هذه الكلمة (كلة Humour) فرويد وغيره من علماء النفس — .

ولو أننا أنعمنا النظر في الموقف الفكاهي بصفة عامة ، لتبين لنا بوضوح أن الوظيفة الأولى التي يقوم بها إنما هي تخفيف أعباء الواقع عن كواهلنا ، وتخليصنا — إلى حين — من بعض تبعات الحياة اليومية الجدية . وهذا فولتير — الفيلسوف الفرنسي الساخر — يؤكد أهمية الضحك في هذا الصدد فيقول : « لو لم تَبْق لنا ضحكاتنا لشنق الناس أنفسهم ؛ فويل للفلاسفة الذين لا ببسطون بالضحك تجاعيدهم ، لأن العبوس في نظرى مرض عُضال »! . والحق أن اللذة الكبرى التي يجدها المرء في الفكاهة والضحك إنما ترجع في الجانب الأكبر منها إلى عذا الشعور بالتحرر من الواقع والتحلُّل من الحياة الجدية ، عن طريق الحزل والتفكه والمزاح . — ونظراً لما في المواقف الفكاهية من إنكار المواقع أو تجاهل له ، فقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الفكاهة تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وظيفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور تقوم في حياتنا النفسية بدور أو وخليفة تشبه إلى حدّ ما وظيفة اللاشعور علية المؤلى المؤ

(على نحو ما يتبدى في الأحلام — مثلاً — أو في الأعراض العُصابية) ؟ وهذا ما قرره فرويد نفسه في دراسته للنكتة وعلاقتها باللاشعور (١). — هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإنه لما كان اللهو واللاواقعية هما من أخص خصائص العقلية الصغيرة غير الناضجة - أعنى عقلية الطفل الذي لم يكتمل بعد نضجه النفسي والعقلي - فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن في المواقف الفكاهية – على اختلاف أنواعها – شيئا من النكوص أو الارتداد نحو مرحلة سابقة من مراحل النمو"، وكأن البالغين يريدون عن طريق الضحك أن يعودوا إلى طفولتهم المبكرة ، حتى تسقط عنهم تبعات الحياة الجدية ، وترتفع عنهم مشاغل المعيشة العادية . - ولكن الفكاهة تختلف عن الأحـــالام والأعراض الرُصابية في أنها لا زالت تحت ضبط الإرادة ، لأن الذات الشاعرة في حالة الضحك لم تُغُلُّب على أمرها ولم تُحوَّلُ عن طريقها ، بل كل ما هنالك أنها تسمح لنفسها عندئذ بضرب من الاسترخاء relaxation ، حتى تتخلُّص - إلى حين - من الضغط الثقيل الذي يفرضه عليها الواقع بتبعاته الجسام . ومن هنا فإن للفكاهة — في نظر كثير من الباحثين - طابعا سويًا صحيًا ، باعتبارها وسيلة نافعة للتهرب وقتيا من بعض مشاغل الحياة وهمومها العادية . وهذا ما عبر عنه الباحثان

cf. S. Freud: «Wit and Its Relation to the (1) Unconscious», New-York, Moffat Yard, 1916.

الأمريكيان ستانلي هول (Stanley Hall) وألن (Allin) حينا كتبا يقولان : « إن العالم الواقعي ليصبح [ في لحظة الضحك ] وكأن لا وجود له ، أو كأنما هو قد أصبح نَسْيا منسيّاً ؛ وأمّّا شعورنا بوجود غيرنا من الناس بما لهم من صفات ، فهذا أيضاً لا يلبث أن يزول ؛ وهكذا لا تعود أذ نا الموجود تسمعان سوى الموضوع المضحك وحده ، ولا تعود عيناه تشهدان سوى ذلك الشيء الذي استثار ضحكه . وينسي المرء كل همومه وآلامه ، بل وحتى أوجاعه الجسمية نفسها ، لكي يعود بعقله آلاف السنين إلى الوراء فيجد نفسه في لحظة سريعة خاطفة ، في العهد الذهبيّ الأول للإنسانية ! » . ويعلّق لا لو على هذه العبارة بقوله : « أجل ، فإن الحياة هي الفردوس المفقود ، وأما الضحك فهو الفردوس المستعاد أو المَرْدُود » ! (١)

. . . لقد كان فولتير يقول إن السماء قد أرادت أن تعوضنا عن بعض ما ابتلتنا به من محن في هذه الحياة ، فمنحتنا الأمل L'espérance والنوم Le sommeil ؛ ولكن كُنْت يعلق على هذه العبارة فيقول : « إنه ما كان أحرى فولتير بأن يضيف إليهما الضحك Le Rire »(۲).

Cf. Ch Lalo: «Esthétique du Rire», Flammarion, (1) 1949, p. 95.

E. Kant: «Critique du Jugement», traduit par (Y) Gibelin, Vrin, 1951, p. 151.

والواقع أن الضحك إذ يلقى على الواقع ستار اللاواقعية L'irréalité ، و إذ يرفع عن هموم الحياة مافيها من جدية sérieux ، فإنه يهون على الإنسان عبُّء الحاضر ، و يعدُّه لمواجهة المستقبل بروح البشر والترحاب . ولا نرانا في حاجة إلى أن نؤكد ما للضحكة من فعل سحرى في شفاء النفس ، فإن التجربة نفسها لتدلُّنا على أننا نستطيع بالابتسام والضحك أن نأخذ من الحياة أكثر مما نستطيع أخذه بالتقطيب والعبوس . وقد روى لنا أحد الأطباء النفسانيّين أن سيدة عقمًا كانت تتردُّد على عيادته ، وكانت لفرط يأسها وقنوطها قاب قوسين أو أدنى من المرض العقلي . ولم ينجح الطبيب في علاجها عن طريق التحليل النفسي ، فأتفق معها على أن تروى له قصة مضحكة كلما جاءته للزيارة . وكان تنفيذ هذه الخطة عسيراً في البداية ولكن السيدة أخذت تجد فيها رويداً رويداً شيئًا من اللذة . وقبل أن ينتهى علاج تلك المرأة على هذه الطريقة ، كانت المريضة قد ولعت بجمع الحكايات و برعت في روايتها . وهكذا ردّت الفكاهة إليها بشاشتها وسعادتها .

هذا وقد لاحظ لوس F. M. Loos في دراسته لعلاقة « روح الفكاهة » ببعض المتغيرات في الشخصية ، أن أولئك الذين يتمتعون بحس فكاهي يجيء ترتيبهم في العادة متأخرا نسبيًّا في سلم الأشخاص المعرّضين للأمراض النفسية . — ومهما يكن من شيء ، فإن طابع اللهو أو اللاواقعية الذي تتميّز به المواقف الفكاهية يكاد

يكون هو الإطار الثابت الذي يكمن من وراء شتى الخصائص والمميزات الأخرى للفكاهة والنكتة . وسواء أكان هذا الطابع طبيعيًّا تلقائيًّا ، أم اصطناعيًّا تعويضيًّا (هرو بيًّا Escapist كما نقول أحياناً) فإنه لابد من أن يكون ماثلاً في جميع الحالات كاصية أساسية تميّز كلاً من الفكاهة والضحك (1).

71 — أما إذا حاولنا الآن أن ندرس العلاقة بين الضحك والانفعال ، فإننا سنجد أن بعضاً من الباحثين — وفى مقدمتهم برجسون — يصرون على القول بأن العدو الأكبر للضحك هو الانفعال برجسون — يصرون على القول بأن العدو الأكبر للضحك هو الانفعال إدراكية تقترن بانعدام الحساسية الوجدانية ، لأن الوسط الطبيعي الذي تنمو فيه إنما هو « اللامبالاة » أو « عدم الاكتراث » . و يستطرد برجسون فيقول إننا لو تصورنا مجتمعاً يتألف من عقول محضة ، لما كان في استطاعتنا أن نتصور أهل هذا المجتمع وهم يبكون ، ولكن من المؤكد أنهم سيعرفون الضحك! والواقع أن الشخص الذي يشغل نفسه بكل ما يحدث من حوله ، والذي يشارك غيره أفكارهم وأفعالهم وعواطفهم ، سرعان ما يعتاد أن ينسب قيمة إلى أتفه الأحداث ، وسرعان ما يجد نفسه مضطراً إلى أن ينظر إلى كل ما في الوجود نظرة وسرعان ما يجد نفسه مضطراً إلى أن ينظر إلى كل ما في الوجود نظرة

Flugel: «Humor & laughter», in «Handbook of Social (1)
Psychology», Vol. II., 1954, p. 714.

جدية . وأما الشخص الذى يقف من الحياة والمجتمع موقف الناظر المتأمّل ، فإن كثيراً من الأحداث الدراماتيكية التي تقع تحت ناظرية سوف تظهر له بمظهر الكوميديا المضحكة . وحسبنا أن نسد آذاننا عن سماع أنغام الموسيقي ، لكي يبدو لنا الراقصون في حلبة الرقص بمظهر موجودات هزلية تبعث على الضحك والسخرية ! وهكذا يقرر برجسون أن الشرط الضرورى الذى يتطلبه الحدث حتى يكون كوميديًا ، إنما هو أن نخدر قلو بنا إلى حين . والسبب في ذلك — على حد تعبير برجسون نفسه — هو أن الشيء الهزلي أو المضحك إنما يخاطب العقل المحض "

ويتابع بعض الباحثين المعاصرين برجسون في فهمه للعلاقة بين الضحك والانفعال ، فيقول مارسل پانيول — مثلاً — إن ثمة عاطفتين أساسيّتين من شأنهما حتما أن توقفا الضحك ، ألا وهما الشفقة والخوف . و يشرح پانيول نظريته فيقول إن الشفقة حينما تستولى علينا لتعاطفنا مع موجود بشرى حلت به نكبة ، فإن من المؤكد أنها لا برّ من أن تضع حدًّا لا نفعال الضحك الذي قد يستولى علينا في ظروف أخرى حينما نفرح لما يلمّ بخصمنا من محن ، أو لما يحلّ به من نكبات . حقا إن الحدود التي تفصل الضحك عن الشفقة هي حدود ملتبسة غير واضحة ، ولكن التي تفصل الضحك عن الشفقة هي حدود ملتبسة غير واضحة ، ولكن

H. Bergson: <u>Le Rire</u>, P.U.F., Paris, 69<sup>e</sup> (1) éd., 1949, pp. 3-4.

الشفقة والضحك هما في العادة خَصَّمان يتناوبان حياتنا الوجدانية واحداً بعد الآخر . أمَّا الخوف فهو الانفعال الكفيل بخنق الضحك في سرعة البرق ، لأننا ما نكاد نشعر بضعفنا وقصورنا ، حتى نكف في الحال عن الضحك . وحينا يجد المرء نفسه في مأزق حرج ، فإنه سرعان ما يتجهَّم ويقطَّب جبينه ؛ وهذا هو الموقف الذي يعبَرعنه الفرنسيّون أحياناً بقولهم : « أقسم لك يا صديقي بأنه لم تكن لدى عندئذ أية رغبة في الضحك » ! (1) فالشخص الذي يشعر بالخوف ، لأنه يحس بضعفه أو مجزه عن مواجهة الموقف ، قمّا ينفجر ضاحكاً . . . وهكذا يَخلُص بانيول إلى القول بأن الضحك يتوقَّف حيث يبدأ الخوف أو الشفقة (1).

وأما مكدوجال فإنه يذهب — على العكس من ذلك — إلى أن العلاقة وثيقة بين الضحك من جهة والتعاطف أو المشاركة الوجدانية من جهة أخرى: لأنه لما كان للانفعالات الرقيقة دور هام في صميم حياتنا النفسية ، فقد اخترعت الطبيعة حيلة بيولوجية هي « الضحك » تقينا بها آثار الشفقة البالغة والتعاطف الزائد ، تما كان يمكن أن نتعرض له بسبب ما لدينا من قدرة على التأثر الانفعالي والمشاركة الوجدانيــة لآلام ما لدينا من قدرة على التأثر الانفعالي والمشاركة الوجدانيــة لآلام

<sup>«</sup>Mon vieux, je te jure que je : نص العبارة بالفرنسية ne rigolais pas.»

Marcel Pagnol: « Notes Sur Le Rire », Paris, (\*) Nagel, 1947, pp. 113-119.

الآخرين . فالضحك هو ضرب من المناعة النفسية التي تحول بيننا وبين التأثر بما يعرض للغير من مصائب صغرى ونكبات بسيطة يمَّا نشهده حولنا في كل لحظة ، وما قد نجد أنفسنا مضطرين - بحكم كوننا كائنات اجتماعية — إلى أن نشارك فيه ونأخذ بقسط منه . ومعنى هذا أن الضحك — في نظر مكدوجال — استجابة للألم لا للسرور ، نظراً لأن مفتاحه هو المواقف التي تسبّب لنا الضيق أو الكرب أو الألم إن لم نضحك . فنحن نضحك حتى نخفف عن أنفسنا أعباء الانفعالات الرقيقة والتأثرات الوجدانية البالغة وءواطف الشفقة المفرطة . ومن هنا فإنه لا بدّ من التفرقة بين الابتسام والضحك : لأن الأول منهما ردّ فعل للسرور ، بينما الثاني ردَّ فعل للألم . وقد يقوم الضحك بوظيفة تعويضية كما هو الحال مثلاً حينها نضحك لما مُنينا به من فشل أو تعثر، أوكما يحدث أحياناً حينها نجد أنفسنا بإزاء موقف مهين لكرامتنا أو معرقل لحركتنا أو معطّل لنشاطنا . -- وحينها تضحك سيّدة أنيقة على أثر الزلاق قدمها في الطريق العام واتساخ ثوبها بالغبار أو إصابة وجهها برذاذ من الوحل ، فإن من المؤكد أن ضحكها في هذه الحالة هو ضرب من « التعويض الراقي » ( على حدّ تعبير لودفتشي Ludovici ) الذي تستازمه ضرورة مواجهة مثل هذا الموقف ، و إن كان مكدوجال يضيف إلى ذلك أن الإطار العام للضحك هنا هو الضيق أو الهمّ أو الكرب Distress ، إذ لو لم تضحك تلك السيدة لانفجرت باكية

أو لنهضت ساخطة لاعنة ! — وهكذا نرى أن مكدوجال يطرح الرأى القائل بأن الضحك هو تعبير عن اللذة أو السرور ، لكى يقرر أن الشىء المضحك — على العكس من ذلك — ليس بالموضوع السار" ، و إنما هو موضوع لو لم نستجب له بالضحك لسبّب لنا الضيق أو الألم . فالوظيفة الأساسية للضحك هى وقايتنا من آلام المشاركة الوجدانية التى قد تترتب على تأثرنا بمصائب الغير على نحو ما نتأثر بمصائبنا الشخصية . والنظرية الحقيقية في تفسير الضحك إنما تتلخص في هذه العبارة ، والنظرية الخقيقية في تفسير الضحك إنما تتلخص في هذه العبارة ، ألا وهي أن الضحك هو الترياق الواقى من التعاطف أو المشاركة الوجدانية (۱) .

ولو أننا رجعنا إلى شهادة أسحاب الفكاهة وأهل النكتة ، لوجدنا أنهم يشتركون مع مكدوجال فى تقرير وجود علاقة بين الضحك والألم ، أو بين المواقف الفكاهية والمأساة أو الدراما . وهذا شارلى شابلن نفسه يقول : « إن الناس ليتعاطفون معى بحق حينا يضحكون : فإنه ما يكاد الطابع التراجيدى لأى حدث يزيد عن الحد ، حتى يصبح الموقف بأكله باعثاً على الضحك » . ومعنى هذا — كما قال مكدوجال تماماً — أن الضحك يجيء فى الوقت المناسب ، حتى يهبنا شيئا من المناعة ضد تلك الجرعة الزائدة من الألم أو المأساة ! و يقول والت دزنى

W. Mc Dougal: An Outline of Psychology », (1) Methuen, 1923, London, pp 165-170

» : Walt Disney : « إن الناس كثيراً ما يتعاطفون حين يضحكون . والملاحظ أنه لما كان من دأب الأطفال أن يتعاطفوا بشكل مبالغفيه، فإنهم قد يجدون أنفسهم مضطرين في بعض الأحيان إلى أن يغلقوا أعينهم حينما يكونون يإزاء بعض المواقف المروّعة »(١). ولكننا في هذه الأمثلة لسنا إلا بإزاء انتقال من الضحك إلى التعاطف ، لا العكس. - فإذا ما تساءلنا عن السبب الذي من أجله قد نضحك عند رؤيتنا لبعض الأحداث السادية الوحشية التي نشهدها فيالرسوم المتحركة ( تمّا قد يولُّد لدينا الشعور بالخوف أو الهول أو الفزع أو على الأقل التأثر والتعاطف في الظروف العادية ) ، وجدنا أن السرُّ في ذلك هو أننا نعرف جيدا أننا لسنا بإزاء مخلوقات حقيقية وآلام واقعية ، بل نحن في موقف « لهو خالص » أو « تساية صرفة » ، بدليل أن ساوك الشخصيات الماثلة في تلك الرسوم المتحركة سرعان ما يدرّ.ا على أنه لم يلحق بها أى ضرر أو لم يصبها أى أذى ا وقد يتصوّر الطفل لأول وهلة أن الحيوان المسكين الذي سقط من علو شاهق - في أحد أفلام والت دزني - لا بد من أن يكون قد تهشم ومات ، فإذا به يراه ينهض بسرعة أمام ناظريه لكي يواصل حركاته البارعة فيخفة ونشاط!

Cf. R. Ghosh: « An Experimental study of (1) humor. »; London University, 1939. — Abstract in « British Journal of Educ. Psych. », 1939, 1X, 98. —

وهكذا لا يملك الطفل فى مثل هذه المواقف سوى أن يضحك لتلك المفاجآت السريعة التى تنتقـــل به من التعاطف إلى الضحك ، وبالعكس . . . .

ولو أننا أنعمنا النظر في هذا النوع من الضحك الذي ترتبط فيه الفكاهة بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية ، لوجدنا أنه لا يتوقف على أي تغيَّر في الموقف الخارجي ، بل هو يتوقف على اتجاهنا الوجداني أو حالتنا النفسية . وآية ذلك أن الموقف الخارجي قد يبقي على ما هو عليه ، كما في حالة السيدة التي زلت قدمها فوقعت على الأرض في الطريق العام ، وأدى وقوعها إلى اتساخ ردائها بالغبار و إصابة وجهها برذاذ الوحل . فهنا نجد أنه لاسبيل إلى تغيير الموقف الناجم عن سقوط تلك السيدة : لأن رداءها قد اتسخ بالفعل ولم يعد لها حيلة في ذلك ، و إن كان في وسعها عن طريق الاتجاه الوجداني أو الحالة النفسية أن تستخف بهذه الكارثة البسيطة أو أن تهوَّن من شأن تلك المصيبة الصغرى! وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى كثير من المواقف الأخرى التي قد يظل فيها عنصر المُساة أو الإهانة أو الخطورة أو الجدية على ما هو عليه ، و إن كان في وسعنا عن طريق الضحك أن نزود أنفسنا في مثل هذه الأحوال بضرب من « المناعة النفسية » التي تجعلنا نستخف -- ولو إلى حين -بما يترتب على الموقف من آثار سيئة . وأما حينما نعجز عن مواجهة ما يعرض لنا من أحداث سيئة بمثل هذه « الآليات الدفاعية » التي تنطوى على عنصر الفكاهة والسخرية والاستخفاف، فإننا نظل متأثرين بجد"ية الموقف، وتكون استحابتنا بعيدة كل البعد عن التسليم بالأمر الواقع أو العمل على تقبله بروح الاستخفاف(١)

وكثيراً ما يواجه الإنسان مواقف الخوف والقلق والهلع بأن ينفجر ضاحكاً . وفي مثل هذه المواقف تظهر بوضوح أهمية كل من العوامل الداخلية والخارجية ؛ وذلك لأنه حينما يضحك الإنسان لمواجهة المواقف الخطيرة التي يتعرض لها ، فإنه بلاشك إنما يجاول عن طريق الضحك أن يرفع من روحه المعنوية أو أن يعمل على تقوية حظه من الشجاعة . وهناك حالات أخرى قد يضحك فيها الإنسان لمجرد أنه استطاع أن بنجو من خطر محقق ، أو أن يهرب في اللحظة الأخيرة من موت محتوم . وكثيراً ما ينفجر الجنود ( في الخطوط الأمامية ) في ضحك شبه هستيرى ، على أثر انفجار بعض القنابل على مقر بة منهم ، وتستببها في قتل عدد من زملائهم! وقد روى لنا أحد الباحثين الإنجليز كيف أن سيدة طاعنة في السنّ ، خرجت ترقص ضاحكة في الشوارع ، على أثر انفجار قنبلة شديدة أطاحت بالمنزل المجاور لمسكنها ، فكانت تقهقهه بصوت مرتفع وهي تقول: « لقد أصبحنا الآن في الخطوط الأمامية ؛ أجل ، لقد أصبحنا الآن في الخطوط الأمامية »!

Flugel: « Humor & Laughter »; in » Handbook (1) of Social Psychology Vol. II., pp 715-716

ولكننا ما نكاد نتحدث عن هذا النوع الأخير من الضحك ، حى نجد أنفسنا قد تجاوزنا العنصر الوجداني المحض ، لكى نتعرض للحديث عن العنصر النزوعي الذي يتخذ فيه الضحك دور « الآليات الدفاعية » ، والواقع أن الاتجاهات الوجدانية قد تلعب في حياتنا النفسية دور « الآليات الدفاعية » ، فليس بدعا أن نجد فرويد وغيره من الباحثين يتحدثون عن نوع من الفكاهات فيه تنظر الذات إلى همومها العادية ومشاغل حياتها اليومية بشيء من التحرير الرواقي والاستخفاف الهزلي . وسنرى فيما يلي كيف يمكن أن ترتبط الفكاهة ببعض حالات الخوف والقلق والخصر النفسي على نحو خاص ، وكيف يؤدي الضحك الحوف والقلق والخصر النفسي على نحو خاص ، وكيف يؤدي الضحك في مثل هذه الأحوال دور « إنكار الواقع » والسمو بنا نحو آفاق في مثل هذه الأحوال دور « إنكار الواقع » والسمو بنا نحو آفاق « الأنا الأعلى » .

## الفصسنال كشابع

## العنصر النزوعيّ في الضحك

۲۲ — رأينا من قبل كيف حاول هربرت اسينسر أن يفسر السبب الذي من أجله يعبر السرور عن نفسه بلغة الابتسام والضحك، بقوله إن للسرور طابعاً ديناميكيا يجعلمنه طاقة زائدة لابد منأن تلتمس لها بعض المنافذ . ومعنى هذا أن اسينسر قد وجد في « الضحك » مخرجا نافعاً تفيض عَبْرَه قوتنا العصبية الزائدة التي لو ظلَّت حبيسة لكانت مصدر خطر كبير على حياتنا النفسية . ولكن إذا كان اسينسر قد حرص على تأكيد عنصر « إطلاق الطاقة » الذي يتم عن طريق حالة الانشراح العام Euphoria ، فإن ثمة باحثين آخرين قد عُنوا ببيان وظيفة الضحك باعتباره وسيلة للإفراج عن بعض الطاقات الجزئية التي كانت قد عُتِنْت لمواجهة موقف جدى ، ثم زال الخطر على حين فَجَأَةً ، أو تبدل الموقف نفسه بما لم يكن في الحسبان ، إما لأسباب خارجية ، أو لأننا أنفسنا لم نلبث أن تحققنا من أن الأمر لم يكن من الخطورة بما وقع في ظننا . وليس من اليسير عمليًّا أن نفر"ق بين حالات «الانطلاق» الكلية العامة ، وحالات « الانطلاق » النوعية الخاصة ، لأن المرء قد يكون بإزاء موقف تتم فيه عملية تجرير الطاقة نتيجة لظرف

خاص مؤقت ، أو هو قد يمرّ بفترة طويلة من العنت والإرهاق تعقبها على حين فجأة حالة تفريغ للطاقة المكبوتة (كما يحدث مثلاً حينما يندفع بعض التلاميذ إلى الطريق العام فرحين متهلِّين لخروجهم من المدرسة)، أو هو قد يجد في الضحك شيئًا من التحرّر الوقتي من أسر بعض مظاهر الكبت أو القمع الواقعة عليه بصفة شبه مستمرة (كما في حالة النكات الموجهة ضد بعض المواضعات الاجتماعية أو القيود الثقيلة المفروضة على الناس نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية أو السياسيية . . . الخ ) ، أو هو - أخيراً - قد يشعر بانطلاق الطاقة نتيحة لحالة سرور عامة أو لشعور غامض بالسعادة . - ونحن نلاحظ أن الباحثين الذين يؤكلون عنصر « تفريغ الطاقة » ننيجة لحالة « الانشراح العام » يسلُّمون أيضا بوجود حالات نوعية خاصة قد يتم فيها ضرب من التحرُّر الجزَّى للطاقة عن طريق بعض المواقف الفكاهية العارضة . وهذا ما قرره اسينسر نفسه حينها ذهب إلى أن عنصر « المفارقة » Incon grutty قد يتدخل على حين فجأة في موقف ما من المواقف ، فيهبط به من مستوى جدى رفيع ، إلى مستوى هزلي وضيع ، وعندئذ لا تلبث الطاقة المعبَّأَة التي لم تعد لازمة لمواجهة الموقف الجديد أن تنطلق عن طريق الضحك . — ومهما يكن من شيء ، فا ٍن عنصر إطلاق الطاقة — سواء أكان فجائيا أم غير فجائي — هو العنصر الغالب الذي يكاد يميّز جميع أنواع الفكاهة ، بحبيث قد لا نكون مغالين إذا قلنا إنه لا يقل أهمية وعمومية عن صفة اللهو أو اللاواقعية التي سبق أن قلنا إنها قلما تنفصل عن الموقف الفكاهي بصفة عامة .

بيد أن الاعتراف بأهمية هذا العنصر لا يلبث أن يقودنا — كما لاحظ فلوجل - إلى إثارة مشكلة هامة ، وتلك هي مشكلة الوقوف على الطبيعة الدفينة لشتى الانفعالات ومظاهر الإجهاد العقلي التي تنطلق حينها تُجِد لها منفذاً عبر الفكاهة والضحك . وهنا نجد أن بعضاً من المفكر من قد حاول أن يحل هذه المشكلة بالرجوع إلى ميل أصلي واحد، أو انفعال رئيسي قائم بذاته ، يفسر عن طريقه عملية «تفريغ الطاقة» . ولكن ربماكان الأدنى إلى الصواب أن يقال إن أى ميل انفعالي \_ كائنا ماكان \_ يمكن أن يندمج في الموقف الفكاهي ، فيولّد لدينا استجابة الضحك ، كما لاحظ برت C. Burt في بحثه الموسوم باسم « سيكولوجية الضحك » . وهكذا قد يكون في وسعنا أن نميّز بين ضروب مختلفة من الصحك ، تبعاً لنوع الانفعال الذي ينطلق أو يتحرّر عن طريق الموقف الفكاهي . فانفعال الغضب والخصام يولّد الفكاهات العدوانية والنوادر التهكُّميَّة والدعابات الساخرة ، والشعور بالنقص يثير بعض النوادر الخفيفة التي تتسم بطابع الحياء والحجل، والميول الجنسية تعمل على ظهور النكات الماجنة المقترنة بالتعبيرات الفاضحة أو التلميحات الرمزية ، والتقرّ زيؤدّى إلى ظهور ضرب من المجون الرابلي ( نسبة إلى

الكاتب الفرسى رابليه ) (۱) ، و بعض النكات البذيئة التى تدور في معظمها حول موضوع « الإخراج » (۲) . واذن فإن طابع الفكاهة يتوقف على نوع الميل الذى تحرّره ، أو طبيعة الانفعال الذى تطلقه ؛ وبالتالى فإن الفكاهات تختلف فيا بينها بحسب نوع الوظيفة النفسية والاجتماعية التى تؤديها في حياتنا كأفراد وجماعات . ومن هنا ، فقد يكون من الأهمية بمكان — بالنسبة إلى الباحث الذى يتصدّى لدراسة الفكاهة والضحك — أن يعنى باستقراء الشحنات الانفعالية المختلفة التى تطلقها الفكاهة في شتى صورها ، بدلا من أن يقتصر على تقرير أهمية عنصر واحد من جوانب الفكاهة .

۳۳ — ور بما كان أهم ميل من الميول التي ينطوى عليها العنصر النزوعيّ في الفكاهة والضحك هو الميل الذي عبَّر عنه توماس هُو بُز حينا قال بأن الأصل في الضحك هو شعورنا بالتفوّق أو الاستعلاء أو الامتياز . وقد تردّدت هذه النظرية من بعد عند ديكارت والمبينوزا و بودلير واستندال و بين Bain وجروس Groos ومارسل بانيول و بودلير واستندال و بين Bain وجروس A. Pagnol ومارسل بانيول الذي ذهب إليه لودفتشي Ludovici حينا ارتأى أن في الضحك شيئًا الذي ذهب إليه لودفتشي من الآخرين . وقد قرّر هذا الباحث أيضًا أن

<sup>(1007 -- 1111)</sup> Rabelais (1)

<sup>(</sup>٢) أى النكات المتعلقة بالنائط أو البراز Scatological.

الشعور بالتفوق الذي يقترن بالضحك كثيراً ما بكون مجرّد « محاولة تعويض » يُراد بها تغطية خوفنا مرن التعرض لحالة « الدونية » أو « النقص » ، كما يحدث مثلاً حينها نجد أنفسنا في موقف مهين يدعو إلى السخرية ، فنضحك على سبيل الدفاع عن النفس . أما مارسل يانيول فإنه يقول: « إن الضحك إنما هو نشيد انتصار، لأنه تعبير عن استعلاء وقتيُّ يكتشفه في نفسه على حين فجأة ذلك الشخص الضاحك حينها يتحقق من تفوّقه على الشخص الذي يسخر منه (١) » . ويعود بانيول فيقسم الضحك إلى نوعين : « ضحك إيجابي » Rire Positif يقرر أنه هو الضحك الحقيقي، الصحيّ ، المنعش ، المقومي ، وهذا هو الضحك الذي ينبعث عن شعور المرء بتفوقه على خصمه أو على جماعته أو على العالم كله ، أو على نفسه ؛ « وضحك سلبيّ » Négatif يقرر أنه ضحك حزين متجهّم غليظ القلب ، وهذا هو الضحك المتولّد عن شعور المرء بنقص الآخر أو ضعفه أو ضَّعَته ، أعنى أنه ضحك الاحتقار أو الازدراء أو الانتقام أو التشنّي . وبين هذين القطبين النائبين يقع « الضحك المكتمل » الذي هو مزيج من النوعين السابقين ، وفيه يضحك « الإنسان » من كل قلبه ، بل بنفسه وجسمه معاً ، كما يحدث مثلاً حينًا يفرح المرء باسترداد بلاده من قبضة الأعداء ، وارتداد الغاصبين

Marcel Pagnol: « Notes sur Le Rire », Paris, (1) Nagel, 1947, pp. 42-43.

عنها مدحورين منهزمين . والذين شهدوا خروج آخر جندى أجنبى من ميناء بور سعيد ، بعد العدوان الإنجليزى — الفرنسى الغاشم على أرض الوطن ، يستطيعون أن يحرّثونا بحق عن دموع الفرح التى انسكبت من عيون الوطنيين ، ممزوجة بفرحة التشفّى من ذلك العدق الغاصب الذى سوّلت له نفسه أن يدوس أرض الوطن .

و يحاول بعض الباحثين أن يفسّروا لنا الأصل في هذا النوع من الضحك ، فنراهم ير بطون بين التفوّق و « العدوان » Aggression ، بدعوى أننا قد « نكشف عن أسناننا » ، لا لكى نعبّر عن غبطتنا أو مودّتنا ، بل لكى نعرب بطريقة رمزية ( ترجع بلا شك إلى آثار الوحشية الأولى القديمة ) عن شعور العداء أو الرغبة في المهاجمة . ويذهب بعض الباحثين إلى حدّ أبعد من ذلك ، فيقرر أن ضحكات بعض الناس لا زالت تنطوى حتى اليوم على شيء من الوحشية التي تنسّم بها جماعات لا زالت تنطوى حتى اليوم على شيء من الوحشية التي تنسّم بها جماعات الأولى للبشرية هي ضحكة الاستيلاء على الفريسة والاستمتاع بنشوة الانتصار . ويضيف البعض إلى هذا أن للابتسامة طابعاً وجدانياً تناقضيًا الانتصار . ويضيف البعض إلى هذا أن للابتسامة طابعاً وجدانياً تناقضيًا المتولّد عن الانتصار في معركة جسمية مدائية (1)

Cf. Charles Lalo: Esthétique du Rire , (1) Flammarion, 1949, pp. 54 — 55.

ولكننا حتى إذا لم نسلَّم بهذه النظرية في تفسير الضحك ، فإننا لا بدّ من أن نعترف بأن الإنسان كثيراً ما يضحك لشعوره بالتفوق على خَصْمه أو الانتصار على غريمه ، خصوصاً حينها تجيء صروف القدر فُتُنْزِل به الكثير من صنوف الزراية والتحقير . وقد كان الإنسان البدائي يضحك لما يصيب غيره من عاهات وأمراض وعيوب جسمية ، فلما صقلت الحضارة البشرية روح الإنسان الفكاهية ، أصبح من النادر اليوم أن يسخر الإنسان المتحضّر من عيوب الآخرين الجسمية ، أو عاهاتهم الخِلْمَية ، أو مصائبهم المادية . ومع ذلك فإن الضحك قد يستولى علينا حينما نرى الرجل القزم أو العملاق أو الأحدب أو صاحب الأنف الكبير، و إن كنا قد نحاول في مثل هذه الأحوال أن نكتم ضحكنا حتى لا نبدو بمظهر « الإنسان الشرير » الذي يسخر من نقائص مخلوقات آدمية تعسة . وحينها يلم بأحد هذه المخلوقات المشوَّهة أىحادث بسيط مما يثير الضحك في العادة (كأن تزلّ قدمه ، أو يصيبه رَذاذ الوحل في الطريق) فإنما قلّما نسمح لأنفسنا بالضحك، لأننا نشعر بأن مثل هذا المخلوق العاجز المسكين ليس منّا بالقرين المنافس ، ومن تُمَّ فإننا لا نفرح لما يلم به من محن أو نكبات . وأما فيما عدا ذلك ، فإن الإنسان المتحضّر لا زال يضعك لمصائب الناس الصغرى ، وما قد يعرض لهم من عثرات بسيطة ، وما قد يتردُّون فيه من مزالق سيكولوجية أو اجتماعية ، خصوصاً حينما يكون وقوعهم في مثل هذه المآزق بسذاجة

وحسن نية . ولعلّ من هذا القبيل مثلاً ما يرتكبه بعض الطلبة من أخطاء غير مقصودة في أوراق الإجابة أثناء الامتحان، تتيجة لتسرُّعهم في الكتابة ، وعدم انتباههم إلى ما قد يقعون فيه من مزالق لفظية . وهكذا قد يجد المصحّح نفسه بإزاء بعض التوريات الطريفة التي تثير الضحك لما تحتمله من معان جنسية ( مثلاً ) ، مما جرى على قلم الطالب بحسن نية . ولعل منهذا القبيل مثلاً ما مارواه لنا أحد الباحثين الإنجلمز من أن طالباً جامعيًّا كتب يقول ( في معرض نقده لمنهج سيكولوجي اقترحه أحد علماء النفس لاستجواب الأطفال بمجموعة من الاختبارات اللفظية ) : « لا شك أن عشرة آلاف طفل سنويًّا لهو عدد ضخم بالنسبة إلى رجل واحد ؛ وخمس دقائق يقضيها مثل هذا الرجل مع كل طفل لهي بطبيعة الحال فترة قصيرة جدا لا تكفي لتأدية عمل متقن بالنسبة إلى كل طفل على حدة » ! ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن المضحك في هذه العبارة هو احتمالها لمعنّيين double Entendre ، فإنه لمن الواضح أنها تخفي وراء تعبيراتها الساذجة ضرباً من التورية الجنسية التي تثير ضحكنا لأن الكاتب لم يقصد إليها مطلقاً.

وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن الإنسان حينها يضحك لما يُكمِ الآخرين من مِحَن تجلبها عليهم بعض القوى الطبيعية أو بعض العوامل اللاشخصية ، فإن ضحكه في مثل هذه الأحوال قد يكون وليد شعوره الدفين بأن هذه الحجن أو المصائب هي جزاء حَتى لهم . وهنا يدخل

عنصر « الثأر » أو « الانتقام » ، فيضاعف من حدة عاصفة الضحك لدى النظَّارة ، كأن تهت عاصفة شديدة فتطيح بقبعة رجل أرستقراطي شامخ بأنفه ، أو ترفع ذيل ثوب هَفْهَاف ترتديه سيّدة أنيقة معجبة بنفسها ، أو تحمل إلى أعماق اليم لباس البحر الجميل الذي تتأهب غادة حسناء لارتدائه . . . الخ . ولعل من هذا القبيل أيضا ما يرويه فلوجل من أن عاصفة شديدة هبت يوماً على مدينة ساحلية من مدن الشاطيء الجنوبي لبريطانيا ، فأطاحت بقبعة رجل أسود اللون كان راكباً فى الدور العلوى بإحدى السيّارات العمومية ؛ وطارت القبعة فى الهواء إلى أن استقر بها المطاف على مقربة من رجل وزوجه كانا يسيران في الطريق، ولكن أحداً منهما لم يتنازل بالتقاط القبعة ، لمجرَّد أنها كانت ملكاً لرجل ملؤن! وتشاء الصدف أن يتمكن الرجل الأسود من استعادة قبعته في نفس اللحظة التي هبت فيها على حين فجأة عاصفة أخرى شديدة لم تلبث أن انتزعت قبعة تلك المرأة وحملتها بعيداً إلى أن اختفت بها مع موجات البحر العاتية! وينظر المرء إلى هذا المشهد، فلا يسعه سوى أن يضحك ملء رئتيه ، لأن الطبيعة قد انتقمت للرجل الأسود المسكين ، فجعلت تلك المرأة المتكتبرة تدفع نمن صلفها وترفعها . ريعلَق الكاتب الإنجليزي على هذه القصة فيقول إن الذين لم يشهدوا من هذه السلسلة الفكاهية من الأحداث سوى الحلقة الأخيرة منها فقط ، لم يستجيبوا للموقف بالضحك ، نظراً لأن عنصر

« القصاص » Talion المتضمَّن في هذه القصة لم يسْتَبِنْ لهم ، في حين منعهم الأدب أو التعاطف من أن يستجيبوا للموقف استجابة الضحك.

والواقع أن نماسيس Nemesis إلهة النقمة كثيراً ما تتكفل بإضحاك الناس ، خصوصا حينها تسخر من علية القوم على مرأى من عامة الناس فتطامن من حدة صلفهم وكبريائهم ، وتكسر من شوكة غرورهم وتعاليهم . وهكذا قد يصيب رذاذ الوحل حلة بيضاء يرتديها رجل متأنق، أو قد ينكسر كعب حذاء تلبسه سيدة متجملة، أو قد تتعطل سيارة فحمة تركبها جماعة من الأثرياء . . . الخ . ونحن حينما نشهد منظراً من هذه المناظر فإننا لا نتمالك أنفسنا من الضحك ، وكأن لسان حالنا يقول : « فلننظر هل سيشمخون بأنوفهم بعد هذا » ! والواقع أن ثمة إحساساً كامنا بالحسد أو الغيرة أو العداء يكمن من وراء هذا النوع من الضحك ، بدليل أنه لو وقعت مثل هذه الأحداث لأناس بسطاء عاديِّين ، لما خطر ببالنا أن نضحك ، في حين أننا ننفجر بالضحك حيمًا تقع مثل هذه الأحداث لقوم متكبرين من أهل الطبقة الأرستقراطية . وهذا النوع من الضحك هو ما أطلق عايه پانيول اسم « الضحك السلبي » لأننالا نضحك فيه بسبب تفوقنا واستعلائنا، بل بسبب نقص الآخرين وضعفهم . وربما كانت أعلى صورة من صور هذا النوع من الضحك هي

تلك التي تضحك فيها الضحايا بسبب شنق الجلاد نفسه (١) ا

وهناك حالات أخرى قد يستولى فيها علينا الضحك ، نتيجة لشعورنا بأننا فى جو خانق من الرسميات ، كما قد يحدث أحياناً فى بعض الاحتفالات الرسمية أو الاجتماعات الجدية أو المناسبات الدينية ، إذ قد لا يقوى المرء عندئذ على كتمان رغبته فى الضحك ، وكائن خطورة الموقف هى التى ولدت لديه—على سبيل التناقض— استجابة الضحك . وهكذا قد يحدث أن ينفجر المرء ضاحكا فى كنيسة أو محفل رسمى أو موكب جنازة أو فى أية مناسبة جدية أخرى . وهذه الواقعة إن دلت على شيء ، فإيما تدلنا على وجود قرابة خطيرة بين الشيء « الجليل » على شيء ، فإيما تدلنا على وجود قرابة خطيرة بين الشيء « الجليل » على السخرية . وليس يكنى لتفسير مثل هذه المواقف أن نُهيب بشعور « العدوان » ، وإنما يجب أن نتذكر دائما أن الأطراف فى تماس ، وأن الصبغة الجدية لأى موقف إذا زادت عن الحد ، فإنها لا بد من أن تستحيل إلى صبغة هزلية (٢) .

عدنا الآن إلى دراسة العلاقة بين الفكاهة وبين بعض حالات القلق أو الحصر النفسي Anxiety ، وجدنا أن الفكاهة

Marcel Pagnol: « Notes sur Le Rire », Nagel, (1)
Paris, 1947, p. 106-7.

J. C. Flugel: « Humor & Laughter », in (Y) « Handbook of Soc. Psych. », Vol II., p. 716.

<sup>(</sup> ٩ --- الضحك )

هنا قد تقوم بدور « الفيلسوف الساخر » الذي يلقي جلائل الأمور بروح الهزل والاستخفاف ، أو بروح الاستهانة وعدم الاكتراث ، كما أظهرنا على ذلك فرويد فى بحث قيم له عن الفكاهة ظهر عام ١٩٢٨ (١) . وفي هذا البحث نرى صاحب مدرسة التحليل النفسي يستعين بنظريته في « الأنا الأعلى » Super - Ego، فيقرر أن « الأنا » Ego قد يتخذ في حالات الضيق أو القلق أو الحصر النفسي وجهة نظر « الأنا الأعلى » ، ومن ثم فإنه قد ينجح عن هذا الطريق في أن ينظر إلى هموم الأنا العادية ومشاغلها الطبيعية بشيء من « التحرُّر الرواقي » الذي لا يخلو من نبل وسمو . - ولكي يدلل فرويد على صحة نظريته ، نراه يهيب ببعض الأمثلة الموضّحة ، فيروى لنا بعض « نكات المشنقة » Gallows ، Humour ، كقصة ذلك المحكوم عليه بالإعدام الذي اقتيد إلى غرفة المشنقة صباح يوم الاثنين ( وهو أول أيام الأسبوع في البلاد المسيحية )، فابتدر منفذًى الحكم بقوله: « حقا إنها لبداية طتيبة للأسبوع »!. وثمة قصة أخرى تروى عن أحد الحكوم عليهم بالإعدام، فقد سئل قبل تنفيذ الحِكُم عليه ، عما إذا كان لديه شيء يريد أن يقوله ؛ فما كان منه إلاَّ أن أجاب: « أجل ، قولوا للقاضي على لساني إنه قد يكون أحسن صنعا بما أصدر على من حكم، فربما يكون في الإعدام - رغم كل شيء -

S. Freud: «Humor»; in «International Journal (1) of Psych.», 1928, IX, 2-6.

عظة وعبرة لى . »! والمضحك فى هاتين القصتين أن المحكوم عليه بالإعدام يتجاهل موته تماماً ، وأنه يفترض أن الأمور تسير كالمعتاد ، وكأنما هو لا يكترث بما سَيُوتَع عليه من حكم بعد حين ، أو كأنما هو ينكر الواقع و يستخف تماما بهيبة الموقف (١)!

وثمة نادرة أخرى يرويها أحد الباحثين عن بحّار ضُر بت غوّ اصته أثناء الحرب الأخيرة ، فوجد نفسه بين أمواج المحيط على ظهر حُطام صغير تتقاذفه الأنواء . ولمح البحار سفينة ركاب قادمة من بعيد ، فصاح في بحّارتها قائلا: « إيه يارفاق ، هل أنتم سائرون في طريقي ؟ ». وفي هذا المثل أيضاً نجد أن ثمة إنكاراً واضحاً للحقيقة ، أو تجاهلا تاماً لخطورة الموقف ، وكأن كل شيء يسير كالمعتاد ، أو كأن ليس ثمة ما يتهدد حياة المتكلم ! . ولكن فرو يد يلاحظ أن في « إنكار الواقع » عن طريق النكتة ضربًا من السمو الأخلاق الذي يرجع إلى ما يَقُوم به « الأنا الأعلى » من دور هام في صميم هذا النوع من أنواع الضحك . « فالأنا الأعلى » في مثل هذه الحالات يعامل « الأنا » كما يعامل الشخص البالغ الرحيم طفلا ألمت به بعض المصائب الصغرى أو الكوارث البسيطة ، إذ يبين له في ضوء خبرته الشخصية الناضحة كيف أن تلك الأحداث البسيطة هي بما لا يستحق كل هذا الاهتمام ا وكأن « الأنا الأعلى »

Cf. Ch. Lalo: «Esthétique du Rire», Ch. III., pp. (1) 144.

يريد أن يأخذ بيد « الأنا » ، فيوجه إليه الحديث في محبة وحنان قائلا له: « اسمع يا صاح ؛ إن كل ما يبدو لك خطيراً عظيم الشأن لا يخرج في صميمه عن كونه ألاعيب أطفال ، فاعلم إذن أن هذا الشيء التافه لا يستحق منك سوى الهزل والمزاح »! . وهكذا نرى أن فرويد ينسب هنا إلى « الأنا الأعلى » وظيفة أخرى تختلف عما نسب إليها في كتابه السابق الموسوم باسم « الأنا والهو » (The Ego & the Id) ( الذي ظهر قبل ذلك بخمس سنوات ) ، وذلك لأن الأنا الأعلى هنا يقوم بوظيفة التشجيع والتبرير والتسويغ ، فيأذن للأنا بالرجوع إلى حالة الطفولة التي يتحقق فيها إنكار الواقع أو إعادة الحسكم على الحقيقة . ولهذا يقول فرويد: إن من شأن هذا التفسير الجديد للفكاهة أن يدلنا على أن هناك حقائق أخرى لا زال أمامنا أن نعرفها ونتدارسها عن طبيعة « الأنا الأعلى » . - وعلى كل حال ، فقد يكبون فرويد محقًّا في قوله بأن الفكاهة تؤدي دوراً رئيسياً هاماً في صميم حياتنا النفسية ، لأنها باستبعادها لإمكانية الألم ، تتخذ مكانها بين الأساليب الفعالة التي ابتدعها عقل الإنسان للتحرُّر من قَسْر الألم ، فتقف إلى جوار العصاب والهَذاء والنشوة والسُكر والتجرُّد والوَّجْد الصوفي . . الح . ولكن الفكاهة تتميز عن هذه الأساليب المختلفة التي قد نلتجيُّ إليها لدَّفْع الألم ، بأنها تنطوى على عنصر أخلاقى واضح يتمثل فى كونها تعمل على تحريرنا ورفع مستوانا النفسي ، فهي من مَمّ أداة فعالة تحافظ على كيان « صحَّتنا النفسية .» (١) ويقرر فرويد — في موضع آخر — أن الفكاهة ترتد بنا إلى تلك الحرية السعيدة المنطلقة التي كنا نستمتع بها إبان الطفولة قبل أن تتكون لدينا أية رقابة أو أي رقيب! فالوظيفة الأولى للفكاهة هي استعادة عهد الانشراح العام (Euphorie) البدائي الذي كنا نجهل فيه المزاح ، ولا نعرف الهزل ، ولا نملك القدرة على تأليف النكتة ، ولا نشعر بالحاجة إلى الفكاهة حتى نستمتع بلذة الحياة! ويستطرد فرويد فيقول: إن العلاقة وثيقة بين الفكاهة والحلم ، لأن كلاً منهما ولو إلى حين — من كل تلك الحدود أو القيود التي تفرضها علينا الحياة الجدية . ومعنى هذا أننا نجد في « الضحك » نكوصاً نحو الأسلوب الطفلي في المعيشة بما فيه من أحلام برّاقة وخيالات سعيدة وتهاويل الطفلي في المعيشة بما فيه من أحلام برّاقة وخيالات سعيدة وتهاويل جميلة ؛ وهذا هو السبب في رَبْط فرويد للفكاهة بالحلم (٢) .

حوثمة حالات أخرى تقوم فيها الفكاهة أيضاً بدور « إنكار الواقع » ، فضلاً عن أنها قد لا تخلو أحياناً من كل أثر من أثار التو كل أو الاستسلام Résignation ) ، و إن كانت تنطوى على « عنصر عدواني » ينأى بها عن ذلك النوع من الفكاهة الذي وصفه فرويد

Freud: «Humor»; «International Journal of Psych» (1) 1928, IXp\*. 5.

Cf. Freud: «Wit & its relation to the unconscious» (Y) N-Y, Moffat Yard, 1916.

بأنه « عامل سمَّو أخلاق » ، و نعني بها تلك الحالات التي يتجه فيها الميل العدواني إما نحو الذات أو نحو الآخرين . وهنا نجد أن « الأنا الأعلى » أقل رحمة بالذات منه في الحالات السابقة ، وأشد نزوءًا نحو العدوان بصفة عامة ، ومن مُمَّ فإنه قد يتجه نحو معاقبة نفسه والقصاص من ذاته ، أو هو قد يتجه نحو إدانة الآخرين واضطهادهم دون أدنى رحمة أو شفقة . وقد درس رَ يُك Reik ( ١٩٢٩ ) نماذج لهذا النوع من الفكاهة ، فوقف بحثا بأكله على دراسة «الفكاهة اليهودية» التي تنطوى في معظم الأحيان على نوادر ونكات تدور حول اليهود أنفسهم ، إما باعتبارهم شعبًا أو باعتبارهم أفراداً . وكان فرويد قد سبق هذا الباحث إلى دراسة بعض نماذج للفكاهة اليهودية ، فانتهى من بحثه إلى القول بأن بني اسرائيل هم في فكاهاتهم من أكثر شعوب العَالَمُ انتقاداً لأنفسهم « Auto - Critique » . وهذا ما يؤكده ريك مرة أخرى حينها يقرر أن الفكاهة اليهودية تنطوى على شعور بنقائص الدات وعيوب النفس ، وكأنَّ « الأنا الأعلى » عند اليهوديّ يريد أن يدعو « الأنا » إلى إلقاء بعض النظرات النقدية على المثالب والنقائص الكامنة في أسلوب المعيشة وطرق التعامل لدى اليهود . ولكن وراء هذه الروح النقدية التي تعتبر عنها الفكاهة اليهودية تكمن ميول عدوانية حادة ضد النفس، وهذه بدورها تكشف عن ميول عدائية قوية ضد الشعوب الأخرى (أو ضدَّ « الكفَّار » Gentil على حد تعبير اليهود أنفسهم)؛ إذ أن هذه الشعوب هي التي تسبّبت في ظهور تلك « النقائص اليهودية » التي تنهكم عليها فكاهات اليهود أنفسهم . وكأن لسان خال الفكاهة اليهودية يقول لتلك الشعوب : « انظروا كيف خلقتم منا موجودات تعسة ، ضعيفة ، شاذة ، ضيقة الأفق ، غليظة القلب ، مُقتّرة على نفسها وعلى الآخر بن ! » .

والواقع أن اليهود إذِّ ينتقدون أنفسهم -- في نكاتهم العديدة --إنما ينتقدون خصومهم وظالميهم ، مَثَلَهم في ذلك كَمَثَلَ الشخص السَّو داوى Mélancholique الذي يتجه نقده الذاتي - كا لاحظ فرويد - لا نحو ذاته ، بل نحو الموضوع المُبْغَض الذي امتصَّه واسْتَدْ مجه في ذاته . وقد شرح رَ يُكُ الآلية السيكولوجية التي تقوم عليها هذه العملية ، فسرد علينا قصة ذلك اليهودي الذي جلس إلى مائدة واحدة يلعب القار مع أحد الأشخاص ، فظل يغافله ويغش في اللعب ، دون أن يفطن إلى ذلك زميله . وأخيراً ضاق اليهودى نفسه ذرعاً بهذا الوضع ، فانفجر صائحاً في زميله : « يالك من رفيق أحمق ، حتى تقبل اللعب مع شخص . . . ارتضى أن يلاعب شخصا مثلك! » . فني هذه النكتة يتوقع السامع أن يقول اليهودى : «حتى تقبل اللعب مع شخص مثلي » ، ولكن ذيل النكتة هو الذي يكشف لنا عما فيهاً من وخز ، لأن عدوان اليهودي لا يرتد إلى نفسه ، بل يتجه صوب زميله في اللعب ، باعتباره مسئولاً عن تماديه هو ( أي اليهودي ) في الغش! . وهكذا نرى أن العدوان الذى تنطوى عليه أمثال هذه النكات يتضّمن انتقالاً من « النقد الذاتى » المحض إلى نقد الآخرين باعتبارهم موضوعات مُبغضة تمتصها الذات Introfected ... وهذه الحالة شبيهة بما يحدث في أمراض الهوس حيث يستمد المريض الذته من عملية تحرر مفاجىء يتخلّص فيها من « الموضوع العدائى » المُستَدْمَج في ذاته ، وهو الموضوع الذى طالما ران عليه كمل ثقيل بغيض ، فكان سبباً في شعوره بالإثم وفي توجيهه للعداء نحو نفسه . ومعنى هذا أن « النقد الذاتى » الذى تنطوى عليه الفكاهة اليهودية إن هو إلا انتصار على الخصم نفسه باعتباره موضوعا خارجيا قد امتصّته إن هو إلا انتصار على الخصم نفسه باعتباره موضوعا خارجيا قد امتصّته الذات واستدمجته في صميم كيانها (۱) .

وقد لا يقف العدوان في أمثال هذه النكات عند حدود الخصوم البشريين، بل هو قد يمتد أيضاً نحو قوة أخرى غير بشرية تتخذ في نظر اليهود صورة الطاغية الأكبر، ونعنى بهذه القوة «الله» نفسه العلل من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن يهودى عجوز من أنه قال في لحظات احتضاره: « انصتوا يا أبنائي: لقد ظللت طوال حياتي أعمل وأكد وأقتر على نفسي وأحرمها شتى الملذات، آملاً أن أجد يوماً في الحياة الأخرى شيئاً أفضل يعوضني عن كل ما افتقدت. والآن لن أتردد في أن أضحك طويلاً لو أنني وجدت أنه ليس ثمة شيء هناك

Flugel: «Humor & Laughter»; «Handbook of Soc. (1)
Psych., Vol. II., p. 718.

أيضا 1 » . ويعلّق فلوجل على هذا المثال بقوله : إن وراء المظهر السطحى للنقد الذاتى ، على نحو ما تكشف عنه شكوك هذا اليهودى المحتضر حول قيمة العمل المضنى فى الحياة ، ومدى حكمة الحرمان والتقتير الشديد ، تكن نزعة شكية عدائية تتجه نحو الدين ، بل نحو الله نفسه باعتباره المخادع الأكبر الذى يضلّل عباده بالوعود المعسولة التى لن تتحق يوماً ! وقد لا يتمثل العداء هنا بطريقة سافرة مكشوفة ، ولكنه يتخفَّى وراء تلك الشكوك التى يثيرها هذا اليهودى العجوز لأول مرة بعد حياة مليئة بالعمل والنشاط والحرمان والتقتير . وبينا نجد فى مثال المحكوم عليه بالإعدام ( الذى أقر قبل شنقه موقف قاضيه ) أن ثمة تخلّيا من جانبه عن ميوله العدوانية السابقة ، نجد فى مثال اليهودى المحتضر أن ثمة عناصر عدوانية تمره دية تظهر لديه للمرة الأولى ، فتكشف بذلك عن عناصر عدوانية تمره دية العدوانية العدوانية العدوانية التى ظلت حبيسة طوال حياته !

٣٦ — أما الميلان الأخيران اللذان ترتبط بهما ظاهرتا الفكاهة والضحك ، فهما الميلان المقترنان بمسائل العلاقات الجنسية والعمليات الإخراجية . وبينها نجد أن باحثاً مثل برجسون قد أغفل تماماً هذا النوع من الفكاهة ، نجد أن فرويد ( في كتابه الموسوم باسم « النكتة في علاقتها باللاشعور » ) يهتم اهتماماً كبيراً بدراسة النكات الجنسية والفكاهات البذيئة ، حتى يقف على دلالتها السيكولوجية ومضمونها الأخلاق. وقد لاحظ فرويد بصفة عامة أنه إذا كان هذا النوع من

الفكاهة ينطوي على عنصر تخفُّف أو راحة ، فذلك لأنه يحرّرنا إلى حين من أسر الأوامر والنواهي الأخلاقية التي تفرضها علينا الجماعة ، فيدع لنا مطلق الحرية في أن نتعرض لتلك المسائل المحرّمة أو المحظورة التي اعتدنا في الغالب أن نتجنب الإشارة إليها . و إذا كنَّا قد درجنا على تسمية النكات الجنسية باسم النكات البذيئة أو القذرة ، فذلك لأنها تنطوى على شيء من الارتداد نحو مرحلة الطفولة التي ترتبط الإخراجية ، تدلنا على احتمال نكوص بعض البالغين نحو المرحلة الإستية . حقا إننا نضحك في العادة من كل خلل أو اضطراب يطرأ على الوظائف الطبيعية (كالتحر"ك والتنفس والهضم والإخراج والتناسل) لدى الآخرين ، لأنهذا الاضطراب أو الَحْلَل يذُّكُّر نا بأننا أسمىمنهم ، ما دمنا نتمتع بصحة جيدة ؛ ولكن من المؤكّد أن المضمار الأكبر الذي تستطيع فيه الفكاهة أن تصولُ وتجول إنما هو مضار الوظائف الإخراجية والتناسلية . ولسنا نعدم نماذج لهذا النوع من الأدب الفكاهي في الأغاني ، ومقامات بديع الزمان الهمذاني ، وعند الجاحظ وأبي نواس ، وفى بعض جلسات أبى حيان التوحيدي الواردة في «الإمتاع والمؤانسة» ... الخ(١) . أما في الآداب الأوروبية ، فإننا نجد أمثلة طريفة لهذا النوع

<sup>(</sup>۱) كتاب « الإمتاع والمؤانسة » ، الجزء الثانى ، القاهرة ١٩٤٢ ، تصحبح أحمد أمين وأحمد الزين ( الليلة الثامنة عشرة ) .

من الفكاهة عند تشوسر Chaucer الكاتب الإنجليزى القديم ، وعند الأديبين الفرنسين المشهورين رابليه Rabelais وأرمان سيلفستر المدين المشهورين رابليه مقدم كيف أن الكباريه الباريسيّ المشهور « مولان روچ » ( إلى عهد قريب) كان يستعين على الباريسيّ المشهور « مولان روچ » ( إلى عهد قريب) كان يستعين على إضاك الناس باستخدام رجل عجيب كان يظهر على خشبة المسرح فتنعالى قهقهات الجهور وصيحاته بما لم يسبق له نظير! وقد كانت كل براعة هذا الرجل إنما تنحصر في قدرته العجيبة على إصدار أكبر عدد ممكن من الأصوات الطبيعية غير المستحبّة بنغات خاصة ، وأسماء متنوّعة ، وعلى النحو الذي يروق له ا (١).

ولا بد لنا من أن نلاحظ أن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية لا تستثير أي ضرب من الضحك لدى الجماعات البدائية ، لأن الناس قد اعتادوا أن يمارسوها على الملأ ، و بمُطلق الحرية . وأمالدى الجماعات الراقية ، فإن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية على الملأ قد تستثير ضحك الناس ، خصوصاً إذا ارتبطت لدى الفرد بعجز تام عن التحكم في أجهزته العضوية ووظائفه الطبيعية ! ولعل من هذا القبيل مثلاً ما قد يحدث للعاشق المُتلهِ الذي يصاب بنو بة إسهال حادة في عين اللحظة التي يلتقي فيها بمعشوقته ، أو ما يحدث للواعظ المتحمّس الذي ينبعث

Cf. M. Pagnol: «Notes sur le Rire» Paris, (1) Nagel, 1947, pp. 69 - 77.

منه صوت غير مستحب في الوقت الذي تشقّ فيه صيحاته العالية عنان السماء ! وإنَّا لنستطيع في بعض المجتمعات (كما هو الحال مثلاً في المجتمعات الطبية والعلمية وغيرها ) أن نتحدث عن بعض أجزاء من الجسم ، دون أن يستثير هذا الحديث بين السامعين أي همس أو لغط أو ضحكأو تلميح خني ، ولكننا ما نكاد نشير إلى هذه الأجزاء من الجسم - في مجتمعات أخرى – حتى ترتسم الابتسامات على الشفاه ، وتغمز العيون بالضحك . . . الخ . فإذا استعمل فرد للإشارة إلى تلك الأجزاء من الجسم كلات سوقية أو ألفاظاً مبتذلة ، كانت استجابة الحاضرين لهـذه العبارات البذيئة إما بالاستنكار والاستهجان ، أو بالابتسام والضحك (١) . - ولكن ربما كانت اللذة الكبرى التي يجدها الناس عادة في الفكاهة الجنسية بصفة عامة ، إنما هي مظهر لارتياح الأفراد في بعض الأحيان لمخالفة بعض المنوعات ، أو التعدّي على بعض المُحرَّمات Taboos . ومن هنا فإن المجتمعات تتحرَّز في العادة من هذا النوع من الفكاهة ، بدليل أنها تفرض على النكات الجنسية رقابة صارمة ، باعتبار أنها تنطوى على عنصر « إغراء » أو « غواية » . ولما كان المستمع لمثل هذه النكات يشترك مع رَاويها في التلذَّذ بمخالفة الأوامر والنواهي الأخلاقية ، فإن كثيراً من المجتمعات تحرّم نشر هذا

Ch. Lalo: \*Esthétique du Rire\*, Flammarion,1949 (1) pp. 220-221.

النوع من الفكاهة ، وتتشدُّد في الرقابة على كل فن مكشوف قد يشير إليه من قريب أو بعيد . وكلما كان المجتمع أشد محافظة على الآداب العامة ، وأميل إلى استعال العنف في قمع كل ما يخدش الحياء ، زاد تحريمه لهذا النوع من النكات ، وتضاعفت رقابته على كل ما يَشتُّم ويه روحَ الحجون أو الفحش أو الغواية! ومن هنا فقد ظهرت عندنا الحاجة إلى بوليس الآداب، كما ظهرت الحاجة إلى الرقابة الصارمة على الأفلام! وقد حلَّل فرويد ظاهرة الفحش في التنكيت فذهب إلى أن الفكاهات البذيئة هي عبارة عن استثارة مقصودة يرادبها الإشارة ضمناً أو صراحة إلى بعض المواقف أو الأفعال الجنسية . فالشخص الذي يروى نكتة جنسية في حضرة أشخاص من الجنس الآخر إنما يرمى من وراء ذلك إلى توليد استجابة الخجل أو الحياء أو الغواية أو الإغراء لدى أفراد هذا الجنس. وقد تتخذ عملية التنكيت البذىء طابع « التعرية » ، فيكون موقف راوى النكتة الجنسية مِنْ أى شخص من أفراد الجنس الآخر كموقف الشخص الذي ُيعرّ يه ويكشف عن ً عورته! وحينما يتجه راوي النكتة اتجاهاً صريحاً نحو شخص من الجنس الآخر يجعله هدفاً لفكاهته الجنسية ، فكأنَّهُ في هذه الحالة يريد أن يخدش حياءه حتى يضطره إلى أن يشترك معه في انتهاك حرمة القانون الأخلاقي ا

والمشاهد في العادة أن النكات الجنسية لا تدور إلا بين أناس

تتقارب أعمارهم وتتحد طبقتهم الاجتماعية ، فهي - مثلاً - قلما تجرى بين والد وابنه ، أو بين رئيس ومرءوس ، أو بين مموّل كبير وُعُمَّال مصنعه . . . الح . و بينها نجد في الفكاهة العدوانية أنه كثيراً ما تكون العلاقة بين راوى النكتة والمستمع إليها هي علاقة الأسمى بالأدنى ، نجد في الفكاهة الجنسية أن العلاقة بين صاحب النكتة وسامعها هي علاقة الند بالندُّ . ومع ذلك فقد تدخل في النكتة الجنسية بعض عناصر عدوانية كعنصر الانتقام أو القصاص Retaliation ، خصوصاً حينما يجد صاحب النكتة نفسه في موقف يضطره إلى الدفاع عن نفسه . ولعلّ من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن سائق من أهلالطبقة العليا كان يقود سيارة نقل إبان الإضراب الذي حدث في انجلترا عام ١٩٢٦ فابتدرته سيدة حانقة من أهل الطبقة العاملة بقولها : « يا لَكَ من لقيط ابن زنا»! ، فما كان منه سوى أن أجابها بقوله : « مرحبًا بك يا والدتى ، فإنها لمفاجأة سعيدة أن ألتقي بك في هذا المكان ! » . وثمة نادرة أخرى تروى عن أحد الأمراء من أنه التقي يوماً بغريب يشبهه تمام الشبه فابتدره بقوله: « هل كانت أمّلُ يا هذا تقيم في البلاط الملكي ؟ » ، فأجابه الغريب ببديهته الحاضرة : «كلاّ يا سيّٰدى ، بل أبى » ! .

ولكن رّبماكان أهم ما تتميز به النكات الجنسية هوكونها تتصف بصفة « الرمزيّة » ، مثلها فى ذلك كمثل الأحلام ؛ و إنكان المفروض فى « رمزية » النكتة الجنسيَّة أنها مما لا يستغلق فهمه على السامع . وإن الجمهور المثقف ليثور في كثير من الأحيان على نظرية فرويد في تفسير الأحلام ، ولكنه هو نفسه لا يلبث أن يضحك مل شدقيه — في الصالونات الخاصة — عند سماعه لبعض النكات الجنسية التي ترتكز على رمزية شبيهة برمزية الأحلام . والواقع أن هناك كثيراً من النكات التي تقوم أولا بالذات على الرمزية ، بحيث إنه لولا ما فيها من عنصر رمزي ، لما كان لها أى طابع فكاهي على الإطلاق ، بل كانت مجرّد روايات بذيئة وأقاصيص مبتذلة ، وأما حينا يعجز السامع عن فهم أو تأويل الرموز التي تنطوى عليها النكتة الجنسية ، فإنه بطبيعة الحال لن يستطيع أن يستجيب لها بالضحك ، لأن هذه النكتة لن تكون في نظره عندئذ سوى هراء محض (كما هو الحال غالباً في الحلم) .

بيد أنه على الرغم مما هنالك من خلاف بين الحلم والفكاهة من حيث درجة طواعية كل منهما للفهم أو قابليته للتأويل ، إلا أن « الرمزية » في النكتة تؤدى نفس الدور الذي تؤديه في الحلم ، لأنها تخفي أو تحجب « المعنى المحرّم » خلف ستار جدى أو مظهر محرّم ، فتسمح بمروره على الرقيب Censor . أما حينما لا نكون الرمزية شفافة كل الشفافية ، أعنى حينما تكون الكناية مستترة أو مطوّية ، فقد يكون في استطاعة صاحب النكتة أن يتخفى وراء المعنى الآخر لعبارته ، وبذلك يصير السامع هو المسئول عن المعنى الجنسي الذي فهمه من تلك

العبارة . وهكذا نرى أن راوى النكتة قد يلقى بفكاهته الجنسية فى براءة تامة ، لكي لا يلبث أن يعتصم بسذاجته المصطنعة ، في اللحظة التي يحدس فيها السامع بالمعنى الجنسى ، وكأنما هو لم يقصد قط إلى ذلك « الفحش » الذي وقع في ظن السامع! وكثيراً ما يلجأ بعض أصحاب الفكاهة أو أهل النكتة إلى هذه الطريقة في إلقاء دعاباتهم ، فنراهم يعمدون إلى إخفاء معالم تلميحاتهم تحت ستار من البراءة أو الجدية أو الاحترام ، حتى يتركوا السامع هو الذي يسيء الظن بمعانى عباراتهم ، وبذلك يصبح هو المستول عن تصوّر المعنى البذىء ، و بالتالى عن خَرْق القاعدة المحرَّمة! ويضحك صاحب النكتة ملء شدقیه حینا یری الحیرة تستولی علی نفس المستمع : لأنه من جهة قد ضلَّه فجعــله يذهب بعيداً في تفسير مرمى النكتة ، ثم هو من جهـة أخرى قد عاد فحرمه متعة التلذُّذ التام بخرق القاعدة المحرمة . - أما المستمع نفسه فإنه يضحك (في شبه ارتياح) حينما يعود راوى النكتة فيكفيه مشقة الخروج على القانون الأخلاق أو الإشارة إلى شيء مدنّس معيب ، و بذلك يحدث في نفسه شيئاً من الراحة أو التخفّف -- Relief -- إذ يعفيه من التفكير في المعنى الجنسى المحظور . ولكن التحرُّر من أَسْر القاعدة الأخلاقية قد تمَّ بالفعل ، حتى بعد هذا التصحيح الذي عمد إليه صاحب النكتة ، ومن ثُمُّ فإن كلا من راوى النكتة والمستمع إليها لابد من أن يضحك،

ما دام التلميح إلى الموضوع الجنسى قد أحدث أثره فى نفس كل منهما من طرف خنى !

وكثيراً ما يلتجيء إلى هذه الحيلة في إضحاك الجمهور بعضُ رجال الكوميديا في بلاد الغرب ، فنراهم يشيرون من طرف خني إلى بعض المسائل الجنسية ، فما يكاد الجمهور ينفجر ضاحكاً ، حتى يتصنّع راوى النكتة الاستياء ، وكأن الجمهور قد خدش حياءه ، فيبتدر المستمعين بقوله: « أرى أيها السادة أنكم قد أسأتم الظن بي ، فما إلى هذا قصدت ا » ثم يشرح صاحب النكتة عبارته الملتوية في سذاجة تامة و براءة مطلقة ، مُبْديا استهجانه لعقلية الجمهور التي أساءت به الظن ا وقد يلجأ أحياناً إلى مثل هذه الطريقة بعضُ خبثاء الطلبة فيوجّهون إلى أساتذتهم عبارات ملتوية تشير من طرف خني إلى بعض المعانى الجنسية ، فما يكاد الأستاذ ميفاجاً بهذه العبارات المشتبهة التي لا يدرى على أى نحوينبغي أن يتأوَّلها ، حتى يبادر التلميذ الخبيث إلى تكملة عبارته في سذاجة و براءة ، محولًا مجرى الحديث إلى أمور عادية تافهة ، وكأنما هو لم يكن يلمّح من قريب أو بعيد إلى أى معنى جنسيّ ا وحينما يكون لدى الطالب من البراعة ما يستطيع معه أن يظهر بمظهر الشخص الجاذ أو حسن النية ، فإن تأثير نكتته لابدّ من أن يتضاعف في نفوس زملائه من الطلبة الخبثاء ا

· ٢٧ — ولو أننا أنعمنا النظر إلى مشكلة « الرمزية » في الفكاهة ، لتبيّن لنا أن عنصر اللهو أو العبث أو اللاواقعية الذى تنطوى عليه هو الذي يجعلنا نتقبل ما فيها من خروج على الآداب العامة أو النواهي الأخلاقية ، لأننا نعلم أن خرق القاعدة المحرّمة هنا لا يعدو اللهو أو التسلية التي لا تجتمل أي معنى جدئ أو أية دلالة خطيرة . وليس أدل على صحة ما نقول من أن الجمهور المثقّف الذي تضنيه الأحاديث الجدية والمناقشات العلمية (في قاعة بحث مثلاً) سرعان ما يقبل عن طيب خاطر على هذا النوع من الفكاهة حينما ينتقل إلى غرفة التدخين الججاورة! وهذا الانتقال الذي يحمل معنى اللهو أو التسلية ، فيبيح لنا المحظور فى لحظات الراحة والاسترخاء ، هو بعينه الذى قد يسمح لنا أحياناً بأن نتندّر على بعض الموضوعات الجدية التي قلّما نفكّر عادة في وضعها موضع السخرية ، كموضوع الموت أو الجميم مثلاً . وليس من النادر في مثل هذه المناسبات أن نجد رجل الدين نفسه يضحك لأمثال هذه الفكاهات ، في حين أنه لن يقبل بطبيعة الحالفي المواقف الجدّية أن يتناول شخص مثل هذه الوضوعات بروح الفكاهة أو السخرية أو التندر، فيشير إلى الموت أو الجحيم مثلاً إشارات هزلية تنطوى على الاستخفاف والاستهزاء . . وقد يكون عامل « البُغد عن الواقع الجدى » هو المستول في بعض الأحيان عن تمادى أشخاص محتشمين خجولين في الكثير من أحلام اليقظة التي تدور حول مسائل الجنس، على خلاف عادتهم في مواقف الحياة العملية . والظاهر أن الطابع الشخصى الانعزالي لأحلام اليقظة يقوم هنا بدور مماثل لذلك الدور الذي يلعبه عنصر اللهوأو التسلية في حالة الفكاهة . ولكن الفكاهة تختلف من جهة أخرى اختلافا جوهريًّا عن أحلام اليقظة ، من حيث أنها لا تنطوى على صبغة شخصية انفراديَّة ، و إنما هي تتسم دائمًا بصبغة اجتماعية . وهذه الحقيقة تقودنا إلى الاعتراف بأهمية العامل الثاني الذي يظهر أنه يلعب دوراً كبيراً في تحديد موقفنا من الرموز الجنسية ، ونعني به العامل الاجتماعي. والواقع أن في الاستماع إلى نكتة جنسية عملية « مشاركة في الإثم » guilt تتم ين شخصين أو أكثر ، وهذه العملية هي التي تتسبّب في تراخي آليات « الكبت » ، كما يحدث مثلاً في حالة الشخصين اللذين يشتركان في فعل جنسيّ واحد ، فيعمل اتحادها معاً على قهر ما في نفس كل منهما على حدة من دوافع « الكفّ » . وإذا صحّ ما يقوله المثل المأثور من أن الحزن المتقاسَم تهبط حدته إلى النصف، فقد يصح أيضاً أن يُقال إن الإثم المتقاسم لابد من أن تهبط حدته كذلك إلى النصف ! وكما أن اللذة المتقاسمة هي لذة متضاعفة ، فإن النكتة الجنسية التي يتبادلها شخصان لا بدّ أن تولُّد لديهما لذة مُضاعَفة! والحق أن راوى النكتة الجنسية والمستمع إليها يجدان لذة مضاعفة في التآمر على خُرْق المحرّمات ، و إن كانت لذتهما هنا تقف عند حدّ اللهو

أو العبث أو التسلية ، فتضمن للمجتمع ألا تجىء هذه العملية ضارة أو مؤذية (١) .

وصفوة القول أنَّ عمليات تفريغ الطاقة عن طريق الفكاهة هي عمليات معقدة متباينة إلى أقصى حدّ . وليس تنوّع تلك العمليات بقاصر على عمومية أو حزئية مصدر التوتر الذي يتم انطلاقه ، أو على طول أو قصر مدة ذلك التوتر ، أو على طبيعة مضمونه الانفعاليّ ، و إنما يمتدّ هذا التنوّع أيضا إلى صميم الآلية النفسية التي يتم عن طريقها التحرّر أو التخفّف . وهكذا قد يحدث إطلاق الشحنة الانفعالية نتيجة لإدراك مباشر بأنه لم يعد ثمة مبرر لحالة التوتر ، كما في حالة التهرّب من موقف خطر ، أو قد ينطوي التحرّر على عملية « تعويض » ( بالمعني الأداري لهذه الكلمة ) كما في حالة الضحك مما ألم بنا من سوء حظ أو إهانة ، أو قد يعمل على توليد الراجة والتخفف في نفوسنا تغيّر في صميم موقفنا الباطني نفسه ، كما في حالات النكتة ( بالمعنى الفرويدي الدقيق لهذه الكلمة ) ؟ أو قد يكون السبب الجوهري في إطلاق الطاقة الحبيسة في نفوسنا هو مجرد الارتداد نحو حالة أولية من حالات الطفولة ، كما في الفكاهات الساذجة أو السخيفة القائمة على اللغو أو الهذر أو الساوك الطفليّ الساذج ؛ أو قد يكون التحرّر أخيراً وليد ضرب من

cf. Flugel «Humor & Laughter»; «Handbook of (1)
Soc. Psych»., II., 1954, p. 720.

التفاهم الرمزى الذى يتم بين شخصين ، كما في حالة الفكاهات الجنسية التي يقال فيها عامل المشاركة الاجتماعية من حدة الشعور بالإثم أو القلق . ومهما يكن من شيء ، فإن الملاحظ في كل حالات الفكاهة أن عملية « تفريغ الطاقة » تتم دائما تحت إشراف « الأنا » ، بعكس ما يحدث في حالات الأعراض الدُصابية والأمراض النفسية التي لا تنطوى على أى « تناغم ذاتى » Ego-syntonic . ومن هنا فقد أجمع كثير من المباحثين على أن الفكاهة هي خير أسلوب سحى سوى في تفريغ الطاقة ، بينما ذهب آخرون إلى أن النكتة هي وسيلة فعالة تسمح للأنا Ego بأن يتخلص من تهديدات الاهو » 10 والا «أنا الأعلى » Super-ego عن طريق تغيير نوع الرضا أو الاشباع الذي يسمح به لا «هو » . وأخيراً يقرر بعض الباحثين أن الفكاهة قد تسمح لنا بتحقيق ضرب من « الانتصار » أو السيطرة على ما كان من قبل مبعث خوف أو رهبة في نفوسنا .

## الفصّنالشامِن العنصر الإدراكي في الضحك

٢٨ — إذا استعرضنا تاريخ النظريات الفلسفية التي تعرض أصحامها لدراسة الضحك، فإننا نجد أن عدداً غير قليل من هذه النظريات عيل إلى تأكيد الجانب الإدراكي - أو العرفاني - Ccgnitive في الضحك ، كما يظهر من دراسات شيشرون ولوك وكنت وجان يول (رشتر Richter ) وشو پنهور وليپس ور نوڤييه وغيرهم...وهؤلاء الباحثون قد أجمعوا على تفسير الضحك بالتناقض أو الاستحالة أو الانحراف عن المنطق ، بدعوى أن أي موقف لا يمكن أن يكون فكاهياً إلا إذا انطوي على ضرب من المفارقة أو التنافر أو الاختلال في القياس . و ير بط دوجا Dugas بين الضحك واللعب فيقول: « إن كل شيء قد يصبح مثاراً للضحك ، ولا شيء قد يكون كذلك . وبيت القصيد هنا هو الزاوية التي ننظر منها إلى الأشياء . فإذا مانظرنا إلى الشيء من وجهة نظر لاهية ، بدأ لنا الشيء في الحال باعثًا على الضحك . » وأما المقصود باللهو أو « اللعب » le jeu في نظر هذا الباحث فهواستخدام الخيال في النظر إلى الأشياء ، بحيث نعامل الواقعي على أنه لا واقعي ، ونعامل اللاواقعي على أنه واقعي . ومن هنا فإن « للتناقض » دوراً هاماً في شتى أنواع الفكاهة ، لأنه هو الذي يؤكد عامل « اللاواقعية » L'Irréalité ، واللاواقعية هي الصبغة المميزة للشيء المضحك أو للموضوع الفكاهي بصفة عامة (١).

و يؤكد باحث آخر هو شاپيرو Chapiro هذه الصبغة اللاواقعية التخيلية التي تميز الضحك، فيقول: إن «الاستحالة التي تكن في صميم الشيء المضحك هي عبارة عن مفارقة حسية عيانية ظاهرة . . . ولكن ؛ لما لم يكن « للمُحال » أي موضع في صميم شعورنا بالواقع ، فإنه مايكاد « المُحال » يُدْرَك ، حتى ببادر الشعور إلى طرده ، لأنه يرى فيه علامة على اللاواقعيّة أو اللاوجود » . و إذن فالضحك إنما ينشأ حينما ينفذ «التناقض» إلى صميم شعورنا ، فنقع ضحية لذلك « الوهم الكوميدى» Illusion comique . ويضرب شاييرو مثلا لهذه « اللاواقعية الهزلية » فيسوق لنا قصة عائلة بورچوازية لم تجد بُدًّا أثناء حصارياريس من أن تأكل كلبها العزيز، حتى لاتموت جوعا! وتجلس ربَّة البيت إلى المائدة، وقد احتوى الطبق أمامها عظام الضحية المسكينة ، فلا تملك سوى إبداء أسفها على فراق كلبها العزيز بقولها : « يالآزور المسكين ا لوكان معنا الآن، لكان قد اغتبط حقا مهذه الأكلة الشهيّة اللذيذة 1 » (٢٠). واللاواقعية في هذا المثال صارخة لا تحتاج إلى تعليق ا

cf. Dugas: Psychologie du Rire, 1902, cité par (1) Lalo, op. cit., p. 94-95.

M. Chapiro: «L'Illusion Comique», Paris, 1941, (Y) (Ibid., pp. 95-6.)

وعلى حين يؤكد شاپيرو ما في المواقف الفكاهية من استحالة وتناقض ولاواقعية ، نجد أن باحثاً آخر ألا وهو سُولنيه Saulater يقرّر أن الضحك هو انتقال من الجدى إلى غيرالجدى ، أو هو تذبذب للعقل بين الواقعى واللاواقعى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون الموقف مضحكاً إلا إذا أحدث لدى العقل ضرباً من التذبذب أو التأرجح أو الانتقال بين هذين القطبين المتنافرين المتعارضين . فالمعيار الذي يقترحه هذا الباحث لتمييز الفكاهة هو تذبذب الفكر بين الواقعى المُدرك واللاواقعى المستحيل (١)

وكان شو بهور قد علَّل الضحك بقوله: إنه مجرد تعبير عن إدراكنا المفاجئ لضرب من التنافر بين مفهوم عقلی تصورناه من قبل و بين بعض الموضوعات الحقيقية التی تكشف عنها الواقع أمامنا علی حين فأة ، فجاء ليبس Lipps وقر ر أن الضحك عملية ر بط تتم بين تصورين أحدها هام عظيم القيمة ، والآخر تافه ضئيل الشأن . والموقف الهزلی إنما ينشأ حينما يتحقق المرء من وجود ضرب من «التباين» contraste بين التصورين ، أو حينما ينتقل الفكر من إدراك «الشيء العظيم الهام» بين التصورين ، أو حينما ينتقل الفكر من إدراك «الشيء العظيم الهام» إلى إدراك «الشيء الصغير التافه » ، أو العكس . و يضرب ليبس مثلا الذلك فيقول : إننا حينما نرى طفلاً صغيراً يرتدى قبعة والله الكبيرة التي

cf. Saulnier: «Le Sens du Comique», Paris, 1940 (1) Ch. II.

يرتديها في المناسبات الرسمية لا نملك سوى أن نضحك ؛ ونحن هنا ننتقل. من القبعة الكبيرة إلى رأس ذلك الإنسان الصغير، فنضحك لمرأى الطفل! وعلى العكس من ذلك حينها نوى شخصاً بالغاً يرتدى لباس رأس صغير مما يلبسه الأطفال عادة ، فإننا في هذه الحالة ننتقل من الرأس الكبير إلى لباس الرأس الصغير ، فنضحك لمرأى القبعة ! ويخلص لييس من هذا إلى أن الكوميديا إنما تنشأ حينها نكون في انتظار شيء حافل بالمعنى ، نتيجة لإدراكنا لموقف كلى يحملنا على توقع ذلك الشيء، فلا نلبث أن نجد أنفسنا بإزاء شيء تافه لا يحمل أي معنى لإدراكنا أو عاطفتنا أو فهمنا . . . فالضحك إنما ينشأ عن انحراف مجرى الأحداث أو سياق الحديث أو منطق التصورات عما كان الإنسان يتوقعه انحرافًا. فجائيا مباغتاً . وكل انتقال من قطب الـكلَّبر أو العظمة أو الجلال إلى قطب الصِّهَر أو التفاهة أو الصُّغار لا بدُّ من أن يستثير لدينا الضحك . ولولا إدراكنا لهذا « التباين » الصارخ بين القطبين ، لما استجبنا للموقف بالضحك (١).

۲۹ — والواقع أننا لو استرجعنا ما سبق لنا قوله عن أهمية «الرمزية»
 فى الفكاهة ، لتبيّن لنا بوضوح أهمية العنصر الإدراكي فى الضحك ،
 ما دامت الطبيعة القصوى لهذه الرمزية إنما تقوم على الربط بين عناصر

cf. Charles Lalo: \*Esthétique du Rire\*, Ch. I. (1) VI Partie, p. 109-110.

هي في صميمها عقلية وليست واقعية . ومعنى هذا أن الرمزية لا تخرج فى الحقيقة عن كونها مظهراً خاصاً من مظاهر تلك العملية النفسية التي يتم فيها ضرب من الخلط (أو المزج) بينأشياء مختلفة أو أحداث متباينة أو ميول متنوعة ، ونعني بها عملية « التكثيف » condensation (كما يسمّيها علماء التحليل النفسي ) . ويذهب بعض الباحثين في هذا الصدد إلى أن عملية « التكثيف » هي التي تضمن لنا توفر عنصر « الإيجاز » Brevity الذي قال عنه شكسير إنه « روح » الدعابة أو النكتة . وكثير من الكلمات اللاذعة أو « القفشات » البارعة التي نضحك لها من كل قلو بنا ، لا تعدو هذا النوع من الفكاهة ، لأنها تقوم في جوهرها على نوع من الإيجاز البليغ الذي يخفي وراءه نقدا لاذعًا، كأنْ نعرّ ف « النصيحة » بأنها « أرخص نقد متداول » و « المجاملة» بأنها « أحبّ ضروب الرياء إلى الناس » و « الجبان » بأنه « مَنْ إذا نزل بساحته خطر داهم ، كان عقله في رجليه » ، و « الأناني » بأنة « كل امرىء فاسد الذوق ، اهتمامه بنفســـه أكثر من اهتمامه يى أنا » إلخ.

وليست « التوريات » اللفظية Puns سوى ألاعيب لغوية تقوم أيضاً على عملية « التكثيف » ، لأننا هنا نُحمّل اللفظ الواحد معنيين ، فنجعل الذهن ينتقل في لحظة واحدة من معنى إلى آخر ، و بذلك ننتزع

منه استجابة الضحك . والأمثلة عديدة لا حصر لها على هذا النوع من النكات ، وهي جميعاً تقوم على ازدواج المعنى أو التازعب اللفظي ، وفي كتب الأقدمين شواهد كثيرة على هذا الضرب من الفكاهات اللغوية . ولعلّ من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن المرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى من أنه ركب ذات يوم سيارة أحد الأصدقاء ، فتعطلت بهما السيارة لخلل طرأ على أسلاكها الكهر بائية . وهبط الشيخ من العربة ، وسار في طريقه لا يلوى على شيء . . . فسأله صديقه : « رايح فين يا شيخ عبد العزيز؟ » ، فأجابه الشيخ : « رايح أركب سيارة حسنة السير والسلوك »! وهناك نكتة أخرى من هذا النوع تدور حول مقابلة تمت بين « لمبة غاز » و « لمبة كهر باء » ، فقد أرادت الأولى منهما أن ترحب بالثانية ، فقدمت لها « سيجارة » ، وعندئذ قالت لها « لمبة الكهر باء » : « متشكر"ة جدا ، أنا ما بادخنش »!! وكثير من النكات الجنسية التي تستثير لدينا الضحك إنما تعتمد على هذا النوع من التلاعب اللفظي . و إن القارىء ليتذكر بلا شك كثيراً من الفكاهات الجنسية التي تلعب فيها « التورية » الدور الرئيسي ، ولكن كاتب هذه السطور يستميح القارئ العذر في أن يروى له نكتة من هذا القبيل أتيح له أن يستمع إليها عَرَضاً : فقد وقف المترو القادم من مصر بمحطة كو برى الليمون في طريقه إلى مصر الجديدة ، وكان

« الكمسارى » مشغولاً بالتطام إلى فتاة كانت تذرع المحطة . جيئة وذهاباً ، ولم يكن فيها من جمال سوى بروز صدرها الناهد ا وفي تلك اللحظة بالذات سأله راكب: « منشية البكرى من فضلك ؟ » ، فأجابه المحصل وهو يواصل تطلّعه إلى الفتاة : « لا ، الصّدر بَسُ » ا

وقد اختلف الباحثون في تعليل السبب الذي من أجله تستثير التوريات ضحكنا، فذهب برجسون إلى أن التلاعب اللفظي هو في نظرنا مظهر من مظاهر إطلاق العنان للغة ، وكأنَّ اللغة عندئذ تنسى أو تتناسى غايتها الحقيقية ، فتريد هي أن تتحكم في الأشياء ، بدلاً من أن تدع الأشياء تتحكم فيها . ومعنى هذا أن التلاعب اللفظي في نظر برجسون هو الدليل على انحراف اللغة انحرافاً مؤقتا ، وكأنَّ الألفاظ تريد هي الأخرى أن تلهو وتعبث ؛ وهدذا اللهو أو ذلك العبث هو السرّ في ضحكنا (۱). أمّا بانيول فإنه يقول : إن الأصل في اللغة أن تكون الخادمة المطيعة للفكر ، تسايره وتطاوعه وتلين له . فإذا ما أصبحت اللغة هي الحاكمة المسيطرة على الفكر ، بدا لنا الشخص الذي يتكلم على هذا النحو وكأنما هو مخور يهذي أو محموم « يُهَلُوس » ا وحيما تتاح هذا النحو وكأنما هو مخور يهذي أو محموم « يُهَلُوس » ا وحيما تتاح للمرء الفرصة لأن يشهد ضرباً من المساجلة اللفظية بين شخصين يتحكم فيهما منطق الألفاظ ، فإن أول ما يخطر على باله هو أن كُلا منهما ليس

H. Bergson: «Le Rire», Ch. II., Le Comique de (1) Mots, 1946, p92.

بالشخص الذي يُسيّره عقله ويتحكم فيه تفكيره . وهكذا قد يعدّ المرء نفسه « أسمى » من أمثال هؤلاء الأفراد الذين ينزلون بأنفسهم إلى مستوى المخلوقات العابثة التي تسخر من نفسها بمحض إرادتها !(١) بيد أننا نرى أن في أمثال هذه التعليلات الظاهرة « التورية » أو التلاعب اللفظي تعشُّفا لا مبرَّر له لأن كل ما هنالك أن عنصر اللهو أو اللعب Jeu الماثل في هذه العمليات الذهنية التي نقوم بها هو الذي يولد لدينا استجابة الضحك . فليست التورية عملية آلية نخضع فيها لمنطق اللغة وحدها — كما وقع في ظن يانيول — بل الصحيح أنها عملية ذهنية تنطوى على « إيجاز » و « تكثيف » ( بالمعنى السيكولوجي لهذه الكلمة ) . وإذا كان بعض الباحثين من أمثال شو بنهور ورنوفييه قد ذهبوا إلى أن الضحك - عموماً - هو انتصار للمُحال أو اللاَّمعقول على المنطق أو المعقول ، فإن من واجبنا أن نصحَح هذه المقالة بأن نقرر أن الضحك ليس بمثابة تعطيل للعقل و إنكار للمنطق، و إنما هو منطق من نوع خاص ، و برهنة عقلية هي نَسْج وَحْدِها ! وآية ذلك أن « التورية » التي يعدّها البعض بمثابة تعطيل للفكر هي في صميمها عملية ذهنية تخنى تحت قناع « التلاعب بالألفاظ » نزوعًا خفيًّا يحاول أن يتستَّر تحت رداء المعنى المزدوج . ولو أننا استرجعنا المثل الذى سقناه لتورية

M. Pagnol: «Notes sur le Rire», Nagel. 1947, (1) Le seu de mots, pp. 95-97.

طريفة تفوّه بها تلميذ صغير حينها قال: «كل من ينظر إلى ألعنه ، ألا لعنة الله على الناظر!» ، لوجدنا أن في هذا المثال تعبيراً عن رغبة ذلك التلميذ الصغير في تحدّى السلطة والخروج على النظام ، بدليل أن « التورية » هنا هي التي تسمح له بأن يسبّ الناظر ، لاعناً في شخصه كلّ « ناظر » ! (1)

وقد تكون الفكاهة أحياناً وليدة فهم حرفي للكلمات ، فتستثير الضحك لما يكرُن وراء هذا الفهم الحرفي من دلالة سيكولوجية كالنكتة التي يرويها فرويد عن يهودي سئل يوما : «هل أخذت حماما ؟ » فما كان منه إلا أن أجاب : «كلا ، ولكن لم ؟ هل نقص واحد ؟! » (٢) — وهذا الرد إن دل على شيء فإنما يدل على أن صاحبه شخص يهتم بالكسب أكثر مما يهتم بالنظافة ، بدليل أن أول معنى قد تبادر إلى ذهنه هو فهم كلة « يأخذ » بمعنى « يسرق »! وقد يكون قد تبادر إلى ذهنه هو فهم كلة « يأخذ » بمعنى « يسرق »! وقد يكون الباعث على الضحك أحياناً هو جهل الشخص بمعنى اللفظ الذي يستخدمه ، كما في حالة الأدعياء والمتقرين ، خصوصاً أنصاف العلماء

<sup>(</sup>۱) يحلو لبعض التلاميذ أحيانا أن يسبوا أقرائهم تحت ستار الفكاهة ، فأرى الواحد منهم ــ مثلا ــ قول لزميله : « إذا كنت أنت صاحب هذا العمل فلك أن تفخرا!! ، ولك ن تفخرا!! » . وفي هذا امثل ، تتجلي بوضوح لذة النطق باللفظ المحرم أو الممنوع ا

Have You taken a bath ? — No, Why? Is there (1) one missing?

منهم بمن يحلو لهم أن يستخدموا الكثير من الكلمات الأجنبية في غير معانيها الأصلية . ونحن نذكر كيف كانت الجلات الفكاهية عندنا إلى عهد قريب جدا تجد في شخص « غنى الحرب » مادة خصبة للتندّر والسخرية . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن أحد أثرياء الحرب من أنه زار الكثير من البلاد الأجنبية ، فلما قال له بعضهم : الحرب من أنه زار الكثير من البلاد الأجنبية ، فلما قال له بعضهم : إذن فأنت تعرف جغرافية خير معرفة » ، أجاب بقوله : «كلاً مع الأسف ، فإنه لم تتح لى الفرصة لزيارتها »!!

وثمة قصة طريفة رواها لى أحد الأصدقاء فقال: إن رجال التربية والتعليم عندنا حاولوا منذ نحو ثلاثين سنة أو أكثر أن يدخلوا «علم النفس» ضمن برامج التعليم الابتدائى! ودخل المدرّس أحد فصول السنة الأولى الابتدائية ، فشرع يشرح لهم معنى كلة «علم» ، ثم راق له بعد ذلك أن يسألهم عن معنى كلة « نفس » ، فقال لهم : « مين فيكم يا شُطّار يعرف يعنى إيه نفس ؟ » . وهنا رفع تلميذ صغير يده طالباً الإجابة ، ثم عاد فأنزلها بسرعة . فقال له المدرّس : « انت يا شاطر يا اللّى فى الآخر ، عايز تقول حاجة ؟ » فأجابه التلميذ : « لا ، عيب يا شاطر ؟ » . وعاد المدرس يستوضحه : يا افتدم » . وعاد المدرس يستوضحه : يا اللهيذ : « أصل « نفس » يعنى حمامة ! » وعاد المدرس يستوضحه : « حمامة إيه يا ولد ؟ » ، فإذا بالتلميذ يجيبه : « أصل ماما لما باجي أعمل زي الناس ، بتقول لى عيب يا ولد غطّى نفسك » ا .

ولا نرانا في حاجة إلى أن نقرر أن الخطأ اللفظي أو اللساني كثيراً ما يكون باعثاً على الضحك ، فإن هذه حقيقة نعرف جميعاً كيف يستغلُّها في كثير من الأحيان حُمَّتاب الروايات الهزليــة ومؤلَّفو المونولوجات الفكاهية . وكثيراً ما تكون التراجم الحرفية ( من لغة إلى أخرى ) مناسبة طريفة لإثارة الضحك ، خصوصاً حينها تجيء الترجمة ركيكة مفككة ، أو حينها تجيء منطوية على تورية غير مقصودة . . . الخ . ولعلّ من هذا القبيل مثلاً ما يروى عن فتاة إنجليزية من أنها علَّقت على قصة ضبط فيكتور هيجو متلبِّسا بجريمة زنى Enflagrant delit M. Hugo a été pris flagrant dans le يقولها d'adultère « 11t ! . وقد جمع بيرسون وتياور في كتابهما المسمّى باسم « الفرنسية المكسورة »(١) مجموعة من الدعابات اللفظية الناشئة عن الخلط الطريف بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية ، وألحقا بهما بعض الرسيوم الكاريكاتورية المناسبة ، فترجما مثلاً العبارة الفرنسية «Mise en scene» (ومعناها إخراج فني بالعربية ) بالجملة الإنجليزية There are mice in \*the river ، ورسما إلى جوارها صورة لفتاة مرتعبة ، وقد رفعت هُدْب ثوبها ، مُشمَّرة عن ساقيها ، على شاطئ نهر السين ، أمام كاتدرائية نوتردام اكذلك ترجما التعبير الفرنسي Pis aller، بالجلة الإنجليزية

F. S. Pearson & R. Taylor: \*Fractured French\* (1) London, 1951.

you have to cross over يمثل محطة ريفية من محطات السكة الحديدية الفرنسية ، وبها دورة مياه مثل محطة ريفية من محطات السكة الحديدية الفرنسية ، وبها دورة مياه كُتب عليها « رجال » من ناحية ، و « سيدات » من ناحية أخرى ! وفي هذا المثال الأخير ، نجد أنفسنا بإزاء فكاهة تقوم على الربط بين لغتين ، وتستند إلى الجع بين الصورتين اللفظية والبصرية .

٣٠ – وهذا النوع من الفكاهة يقودنا إلى الحديث عن الضحك القائم على إدراك المفارقة أو التنافر أو انعدام التجانس ، كما في الكثير من وائع الفكاهة الكلاسيكية المعروفة . والفكاهة هنا إنما تنحصر في التأليف بين عناصر مُتباعدة في الواقع ، أو المزج بين حقائق متباينة بطبيعتها ، أو التوفيق بين ظواهر متنافرة في العالم الخارجي . والأمثلة عديدة لا حصر لها على هذا النوع من الفكاهة ، خصوصاً لدى الأطفال ، كما يظهر من النكات العديدة التي تتضمنها في العادة مجلات الصغار في شتى المجتمعات . والظاهر أن المفارقات ، بصرية كانت أم سمعية ، تحتل مكانة كبرى في عالم الفكاهة ، لا عند الأطفال وحدهم ، بل عند البالغين أيضاً ، بدليل أن نسبة كبرى من النكات التي نضحك لها في حياتنا العادية إنما تقوم على عنصر التنافر أو عدم التجانس . فنحن نضحك طعارى مشهداً يتجلى فيه التنافر أو عدم التجانس . فنحن نضحك حينا نرى مشهداً يتجلى فيه التنافر بين « الشخص » و « البيئة »

Cf. Ch. Lalo: «Esthétique du Rire», 1949, Paris, (۱)
Flammarion, p. 175
(النجاك)

(أو «الموقف ») ، كأن نرى شخصاً يستدير ليخاطب صديقه الواقف إلى جواره على محطة الترام فإذا به يتحدث إلى حمار أمسك به صاحبه على مقر بة منه ، أو كأن نرى شخصا بديناً ضخم الجثة يضع فوق رأسه الكبير المتشامخ طر بوشاً صغيراً لا يصلح إلا لطفل ، أو كأن نرى كلبا يدخل الكنيسة وينفذ إلى الهيكل وقت الصلاة . . . الخ ، وقد روى يدخل الكنيسة وينفذ إلى الهيكل وقت الصلاة . . . الخ ، وقد روى لنا شو پنهور أن الممثّل الهزلى جاريك Garrick كان يؤدى يوماً دوراً تراجيديا على خشبة المسرح ، فلم يستطع أن يكتم ضحكاته حيا تطلع إلى النظارة فوجد أن أحدهم كان قد خلع شعره المستعار ، ووضعه على رأس كلبه العزيز الذي كان يحتل المقعد المجاور له !

ولا بدّ لنا من أن نلاحظ أن المفارقة وثيقة الصلة بالاستحالة ، فإن عنصر المبالغة أو التهويل إذا انضاف إلى عنصر التنافر أوالمفارقة لم يلبث أن يخرج بالموقف كلّه إلى عالم آخر هو عالم الاستحالة . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أن من شأن بعض النكات أن تنقلنا إلى عالم خيالى يُحرَرنا — إلى حين — من عالم الحقيقة . وهنا تتخذ النكتة طابع التفكير البدأئي ، فنكون بإزاء ضرب من الحلم أو الهذاء أو الابتكار السكيزوفريني (١) . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما يرويه الكثيرون من أهل الفكاهة عندنا (خصوصاً أصحاب برنامج ساعة لقلبك) ، كأن أهل الفكاهة عندنا (خصوصاً أصحاب برنامج ساعة لقلبك) ، كأن

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى ممض السكيزوفرينيا Schizophrenia (أو الفصام) الذي يقترن في العادة ببعض الهلوسات والهذاءات ومظاهر البعد عن الواقع .

يقول أحدهم إنه ركب طائرة من نوع ردى م، فكيان الركاب يضطُّرون بين الحين والآخر إلى أن ينزلوا جميعًا لسكى يدفعوا بالطائرة إلى الأمام ، فما تكاد الطائرة تمشى قليلاحتى تعود إلى التوقف ، وهكذا دواليك! --والواقع أننا كثيراً ما ننفجر ضاحكين حينما يروى لنا أحدهم نكتة ساذجة تنطوى على استحالة مادية أو عقلية ، وكأنما نحن نجد لذة كبرى في أن نعود بعقولنا إلى مرحلة الطفولة التي كنَّا نستمرئ فيها أحاديث الجن والعفاريت ، وأخيلة ألف ليلة وليلة ! وكثيراً ما تكون صيغة « المبالغة » وحدها كافية لاستثارة عاصفة من الضحك لدى النظارة أو المستمعين كُأْنُ يقول ممثل هزلي في معرض التدليل على بدانة سيدة إنه تعب في اللف حولها ولم يستطع إكال الدورة ، أوكَّأْنُ يدلُّلُ على بطء حلاَّقه الكسول بأن يقول إنه ماكاد يفرغ من عملية الحلاقة حتى كان شعره قد نبت من جديد ١ . . الخ . ونحن في مصر نملك ثروة ضخمة من الأمثال العامية التي تستثير ضحكنا لما فيها من عنصر إغراق أو تهويل ، كهذا المثل الذي يبالغ في وصف حب المصريات للنسل فيقول : «حبلي ومرضعة ، وجَرَّة أربعة ، وطالعة الجبل ، طالبة الحبَل » ! ، أوكذلك المثل الآخر الذي يبالغ في تأكيد حب الأمهات لأبنائهن و إعجابهن بهم ولوكانوا فدمامة القردة فيقول : « الخنفسا شافت ولادها عَ الحيط، قالت للجعران أمَّا لولى وملضَّم فى خيط ! » . ويدخل فى هذا النوع من الفكاهة تلك النكات الكلاسيكية القائمة على « الفَشر والمَغر » ، كأن يقول أحدهم إنه رأى « قنبيطة » نمت في حقله بلغ وزنها عدة قناطير! ورد عليه أحد المستمعين فقال له إنه رأى « وعاء » يُصنع ، يمكنه أن يتسع لأهل مدينة بأسرها . . . وعاد الأول يكذبه ، فر د عليه الثانى بقوله : لعله صنع لطبخ قنبيطتكم»! — ونكات « الفَشْر » متداولة عندنا بين النساء بصفة خاصة ، نظراً لما عُرف عنهن من نزوع نحو المبالغة ، وحب لتفاخر والمباهاة ، وميل نحو الاسترسال في أحلام اليقظة ، أو الخلط بين الواقع والحلم ا

والظاهر أن كل تلك الأنواع العديدة من الفكاهة إلتي تقوم على « المفارقة » إنما تنطوى في صميمها — كا أسلفنا — على ضرب من الارتداد أو النكوص نحو مرحلة الطفولة ، بما فيها من حب للهو واللعب ، وتعبير عن الخيال الخصب والقدرة المطلقة Omnipotence . وتبعاً لذلك فقد تكون الفكاهات القائمة على المفارقة هي أكثر أنواع الفكاهة تعبيراً عما سماه فرويد باسم « الدعابة البريئة » harmless ، في حين أن ثمة فكاهات أخرى يطلق عليها صاحب مدرسة التحليل في حين أن ثمة فكاهات أخرى يطلق عليها صاحب مدرسة التحليل النفسي اسم « الدعابة المغرضة » tendentious ، وتلك هي الفكاهات أو النوازع الجنسية أو الأغراض الشخصية . ويذهب بعض الباحثين إلى أنه إذا كان في هذا النوع من الفكاهة البريئة ضرب من الارتداد نحو مرحلة في هذا النوع من الفكاهة البريئة ضرب من الارتداد نحو مرحلة في هذا النوع من العب وتعلق باللهو وميل إلى التسلية ، فذلك

لأن الإنسان البالغ قد يشعر أحيانًا بحاجة ملحة إلى الاستخفاف بالمنطق والسخرية من الواقع ، وكأنما هو يريد أن يبذل أقل جهد عقلي ممكن ، أو أن ينتقل بنفسه إلى مستوى آخر من مستويات التفكير في الواقع .

بيد أن استخفاف الإنسان بالمنطق لا بدّ من أن يتخذ صورة منطق جديد يختل فيه القياس فيكون هذا الاختلال نفسه باعثاً على الضحك . ونحن نعرف قياس إبيمنيدس الكريتي Epiménide le cretois الذي يقول فيه إن كل أهل كريت كاذبون ، و بما أن إبيمنيدس نفسه من كريت ، إذن فهوكاذب ؛ ومن ثم فإن أهل كريت صادقون ، وبما أن إپيمنيدس نفسه من كريت فهو صادق ، وهلم جرًا . . . . وهناك مغالطات أخرى من هذا النوع تستثير ضحكنا لما فيها من منطق زائف كالقياس الذي يقول: - كل نادر غالى الثمن؛ وبما أن الحلي الرَّخِيصَة نادرة ؛ إذن فالحلى الرخيصة غالية الثمن ! ولعل من هذا القبيل أيضاً تلك المغالطة التي يعمد فيها الإنسان إلى الاستخفاف بالرياضة ( رمن الدقة واليقين المطلق ) فيقول : إن الزجاجة الفارغة إلى نصفها تساوىالزجاجة الممتلئة إلى نصفها ، فإذا افترضنا أنسعةالزجاجة هي لترواحد أمكننا أن نقول إن  $\frac{c_{\gamma}}{c} = \frac{c_{\gamma}}{c}$ ، وباستبعاد المقام المشترك (ألاوهو ٢) نصل إلى النتيجة التالية : رم = زف، أى أن أن الزجاجة الممتلئة تساوى الزجاجة الفارغة . وثمة مغالطة رياضية أخرى نستطيع فيها أن

وفى كل هذه المغالطات ، نجد أن عقل الموجود الناطق يريد أن يلهو و يلعب ، فهو يستخف بالمنطق و يتلاعب بالقياس و يسخر من الرياضة ، وكأنما هو يريد أن يعبر عن ضيقه بتلك القواعد العقلية الصارمة التي تطّرد دائما على نسق واحد ، أوكأنما هو يريد أن يضع لنفسه منطقاً آخر يرتاح إلى ما فيه من مرونة وحرية وانطلاق ا

« جاكوب » دخل يوماً دكان بائع حلوى ، لكى يشترى قطعة من « جاكوب » دخل يوماً دكان بائع حلوى ، لكى يشترى قطعة من « البقلاوة » . ولكنه لم يلبثأن وجد أن قطعة « الكنافة » الكبيرة تباع بنفس الثمن ، فطلب إلى البائع أن يستبدل بقطعة « البقلاوة » قطعة من « الكنافة » . وأخذ الشاب قطعة الحلوى واتجه نحو باب المحل قاصداً الخروج ، فصاح فيه البائع : « ولكنك لم تدفع ثمن قطعة الكنافة التي تحملها ؟ ! » فأجابه الشاب : « معذرة يا سيدى ، ولكنك تنسى أخذتها بدلا من قطعة البقلاوة ! » وعاد البائع يقول : « ولكنك أن أذى أخذتها بدلا من قطعة البقلاوة ! » وغاد البائع يقول : « ولكنك يا سيدى الم تدفع ثمن قطعة البقلاوة ! » ، فأجابه اليهودى : « تَجباً لك يا سيدى الم وهل تريدنى على أن أدفع ثمن شيء لم آخذه » !

ولو أننا أنعمنا النظر في هذه القصة ، لوجدناأن « المغالطة » التي تنطوي عليها ليست مجرَّد تعبير عن اللهو واللعب، و إنما هي مغالطة خبيثة مغرضة. والواقع أن تقسيم الفكاهة إلى « فكاهة بريئة » و « فكاهة مُغْرضة » سرعان ما يثير مشكلة سيكولوجية هامة ، وتلك هي مشكلة « البراءة » المزعومة التي ننسبها إلى بعضالفكاهات . وهنايقرر بعضالباحثين أنه مهما كان من أهمية عنصر اللهو أو التسلية البريئة في كثير من الفكاهات ، فإنه لا بدّ من أن يكون ثمة « غرض » أو « ميل » يكمن وراء ذلك المظهر البرىء . وسواء أكان هذا الميل جنسيًّا أم عدوانيًّا أم معبّراً عن أية رغبة أخرى ، فإن من المؤكد أنه كامِنْ وراء الكثير من النكات البريئة التي قد يتصنُّع أصحابها السذاجة وحسن النية . وتحضرني في هذه المناسبة قصة المعلّم الذي كان يراجع الواجب المنزلى لأحد التلاميذ فقال له : « إننى لأعجب حقا كيف استطاع شخص واحد أن يقع في كل هذا العدد الكبير من الأغلاط! » فما كان من التلميذ سوى أن أجابه بقوله : «كلا يا ستيدى ، إنه لم يكن شخصا واحداً ، فقد ساعدنى أبى فیه » ۱ ا وقد روی لی أحد تلامیذی الظرفاء أنه كان یشرح یوماً درساً في التربية الوطنية ، فظلّ يتحدث طويلاً عن التضحية والإيثار وبذل الذات ، ومضى يبين لتلاميذه كيف أن المواطن الصالح الذي يضحى بنفسه فى سبيل أمَّته لا بد من أن يظفر بنعمة الخلود ، وكيف أن الرجل ` الوطنيّ الصادق الذي يبذل من ذات نفسه للآخرين هو الذي يبقى اسمه مُخلّدا في صفحات التاريخ . . . الح . وفي ختام الدرس أراد صاحبنا أن يستم لتلاميذه النجباء تلك المبادىء الأخلاقية السامية فسألهم قائلاً : « والآن يا أبنائى ، بماذا نسمتى الشخص الذى يضحى بنفسه في سبيل الآخرين ؟ » . وهنا صمت التلاميذ جميعاً ، فعاد المدرّس يقول لهم : « الشخص اللي يضحى بنفسه و بمصلحته في سبيل بنى وطنه . . . يبقى شخص إيه ؟ . . . شخص خا . . . خا . . . » . وهنا وقف تلميذ خبيث وقال له : « خايب يا افندم » ا وللقارىء بعد ذلك أن يحكم على مدى سخرية هذه الإجابة بما فيها من تهكم لاذع على المدرّس الألمى وقصّته عن الخاود والخالدين ا

حقا إن درجة البراءة أو الخبث في الفكاهة قد تختلف من نكتة إلى أخرى ، ومن شخص إلى آخر ، فإن من المؤكد أن بعض فكاهات الصغار قد تخلو أحياناً من عنصر الخبث وسوء النية (كقصة الطفل الصغير الذي ساءل جدته قائلاً: متى تبدأين يا جدتى العزيزة في لعب الكرة ؟ ، فأجابته الجدة: إننى يا صغيرى المحبوب لا أستطيع أن أفعل ذلك ! فقال لها الطفل : ولكن أبى قال إنه سيشترى لنا سيارة حينا تبدأ جدتك في لعب الكرة ! ) ، ولكن من الواضح أن ثمة نكات تستمد كل ما فيها من طابع فكاهى مُضحِك مما يشيع فيها من خبث وسوء طوية ! والواقع أن سُمَّ الفكاهة يتدرَّج ابتداء من

تلك النكات الساذجة التي تُنْسِم بروح البراءة وحسن النية ، حتى تلك النكات المُغْرِضة التي تتجلَّى فيها روح الخبث وسوء الطويَّة . والأمثلة عديدة لا حَصْر لها على هذا النوع الأخير من النكات ، فمن ذلك — مثلاً — ما يُروى عن الزوج المريض الذي سا ل زوجته يوماً : « اسمعي يا عزيزتي ؛ إنني أرى أن ( فلاناً ) يتردَّد على بيتنا بَكْثَرَة في هذه الأيام ، فهل تعدينني بعدم الزواج منه بعد موتى ؟ » ، فأجابته الزوجة : « اطمئن يا عزيزى ، فقد سبق لى أن وعدتُ الطبيب الذي يشرف على علاجك! » . وللقارىء أن يتصوَّر مدى السخرية التي ينطوي عليها هذا الردّ ، خصوصاً وأن فيها من المفاجأة السيئة للزوج المسكين ما يكفي لإزالة كل طمأ نينة قد تكون في نفسه عن حسن سير علاجه ! . ويروى لنا فرويد نكتة أخرى من هذا القبيل فيقول : إن زائراً شهد في حجرة الاستقبال عند جماعة من الأصدقاء صورة معلَّقة على الحائط تمثل شخصيَّتين كبيرتين من شخصيًّات العائلة ، وقد وضعت صورة الواحد منهما على اليمين وصورة الآخر على اليسار في إطار واحد ضمّ الصورتين . ونظر الزائر فتعرُّف فيهما على رجلين مشهورين من رجال المال ، فما كان منه إلا أن قال : « ولكن أين المخلَّص Le Sauveur ؟ » . والذين يعرفون قصة صلب المسيح ، وكيف أنهم صلبوا لصَّيْن معه ، واحدًا عن يمينه والآخر عن يساره ، لن يجدوا صعوبة في أن يفهموا المضمون الخنيّ لهذه النكتة . ويحاول فرويد أن يتخذ من هذه النادرة دليلاً على سحة نظريته في الفكاهة باعتبارها ضرباً من الوَّفر أو الاقتصاد (Épargne) ، فنراه يقول إن صاحب هذه النكتة قد وفر على نفسه بهذا التاميح الخفي الإشارة الصريحة السافرة ، أو الشتيمة العلنية النابية ، فما لو أنه قال : « إنْ هما إلاَّ لصّان ! » (1) .

٣١ - ولكن أبًّا ماكان حظ النكتة من البراءة أو الخبث ، فإن من المؤكد أن العنصر الإدراكي - أو العرفاني - لا بدّ أن يلعب دورًا هامًّا في الغالبية العظمى من النكات على اختلاف أنواعها . والواقع أنه لولا ما تنطوى عليه الفكاهة من منطق أو ذكاء أو سرعة بديهة أو حسن تخلص أو براعة في الردّ ، لماكانت مثارًا للضحك على الإطلاق . - حقا إن بعض الفكاهات قد لا تخرج عن كونها وسائط للتنفيس عن بعض الانفعالات المكبوتة ، أو الميول المطوية ، ولكن العامل الذهني قمّا ينعدم تمامًا في أي نوع من أنواع الفكاهة . ونحن نضحك كثيرًا لما في بعض النكات من ذكاء أو منطق خاص ، نضحك كثيرًا لما في بعض النكات من ذكاء أو منطق خاص ، كما هو الحال مثلاً في النكتة التي تروى عن أحدهم من أنه كان يفرط في شرب الحمّر ، فلما قبل له : إن الحمّر انتحار بطيء ، أجاب بقوله : في شرب الحمّر ، فلما قبل له : إن الحمّر انتحار بطيء ، أجاب بقوله :

S. Freud: \*Le Mot d'Esprit et ses Rapports avec (1) l'Inconscient, Paris, 1930, (cité par Lalo: \*Esthétique du Rire\*, p. 144.)

ما يروى عن برنارد شو: من أنه جلس يوماً فى حفلة عشاء إلى جوار فتاة جميلة ، فدار بينهما حديث قالت خلاله الفتاة للفيلسوف الإيرلندى الكبير: « لو تزوج رجل مثلك — يا مستر شو — بامرأة مثلى ، لكان لنا بلا شك أذكى الأبناء وأجلهم ! » ، فما كان من برنارد شو سوى أن رد عليها بقوله: « ومن يدرى يا آنستى ، فر بما ورث أبناؤنا حظى من الجمال وحظك من الذكاء » ؟!

وهناك كثير من النكات التى تتجلّى فيها سرعة البديهة أو البراعة في الإجابة ، بحيث قد يصح لنا أن نسمّيها باسم نكات « الرد حاضر » . وكثيراً ما يكون صاحب النكتة في هذا النوع من الفكاهة سليط اللسان ، فتنضاف البراعة اللغوية إلى سرعة البديهة ، وتخرج من ذلك النكتة البارعة اللاذعة التي لا تدع مجالاً للردّ! ولعل من هذا القبيل مثلاً ماير وى عن أحد الأطباء الجرّاحين في أوروبا من أنه كان مشهوراً بأجوره العالية ، فجاءه ذات يوم أحد الأثرياء من رجال الصناعة ؟ وفصه الطبيب الكبير ، فوجد أنه في حاجة إلى علية عاجلة . ثم أضاف وفصه الطبيب الكبير ، فوجد أنه في حاجة إلى علية عاجلة . ثم أضاف هذا اللبلغ كبير! » ، فأجابه الجرّاح بقوله : « إذا كان الأمر كذلك فأنا أقترح عليك أن تذهب إلى الطبيب س : فإنه سيطلب منك نصف هذا الأجر ، ثم إنك لن تدفعه ، لأن ورثتك هم الذين سيتكفّاون بذلك ! » . وقد نلتق بهذا النوع من النكات لدى بعض الأطفال ،

فنجد في فكاهاتهم قوة ملاحظة وحسن تعليل ، أو سرعة بديهة و براعة في الإجابة ، أوقدرة على القياس والاستدلال . وتحضرني في هذه المناسبة قصة ذلك القسيس الذي ذهب إلى مدينة لم يكن يعرفها من قبل لإلقاء عظة في كنيستها ولما نزل من القطار ألني في جيبه خطاباً وأراد أن يضعه في البريد . والتقي القسيس بصبيّ صغير ، فسأله أن يرشده إلى مكتب البريد . وقاد الصبي القـــّـيس إلى حيث كان مكتب البريد وهنا قال رجل الدين للصبي : إنني الليلة سألقى عظة في الكنيسة وأنصحك بأن تحضرها يا بنيّ لكي أريك الطريق إلى السماء. فتبسّم الصبي ونظر إليه ثم قال : « ولكنك يا سيّدى لا تعرف حتى الطريق إلى مكتب البريد » ا حقا إن في هذه الإجابة قياساً منطقيًّا واضح النقص ، لأن الطفل يقيس السماء على غيرها من الأماكن التي يمكن الذهاب إليها ، فيخطىء القياس ، ولكن الذى يضحكنا هنا هو على وجه التحديد أن الطفل يقيس قياساً منطقياً لايدرى موضع النقص فيه . وكثيراً ماتنطوى ملاحظات الأطفال العادية على بعض الفكاهات الطريفة التي تكشف عن ذكاء وقوة ملاحظة ، كالذي يروى عن طفل صغير جلس يتطلُّع إلى إحدى الأشجار من النافذة ، وقد بدت عليه علامات الحيرة الشديدة والتفكير العميق . . . فاقتربت منه أمّه ملاطفة ، وسألته عن سبب ما يبدو عليه من الحيرة والتفكير . فأجابها الطفل وهو يتنهد : « هذه الأشجار يا ماما أمرها مجيب! إنها تُستِقط أوراقها في الشتاء الذي يحتاج فيه الإنسان إلى غطاء يقيه البرد . . . ثم تستعيد أوراقها في الصيف الذى نُحفّف فيه ثيابنا من فرط الحر »! . وفي هذا النوع من الفكاهة ، قد تكون فطنة الطفل هي الباعث لنا على الابتسام أو الضحك ، وكأننا نستكتر عليه تلك البراعة العقلية أو الملاحظة الفلسفية التي قد لا نجد لها نظيراً عند بعض البالغين . ومعنى هذا أن تفكير الطفل بأسلوب الرجل الناضج الذي يديم النظر ويتعمّق في التأمّل هو في هذه الحالة السبب المباشر الذي قد يدفعنا إلى الابتسام أو الضحك .

٣٦ -- هذا وقد تمادى بعض الباحثين في تأكيد أهمية العامل الإدراكي في الفكاهة والضحك ، حتى أنهم ذهبوا إلى حد إنكار قيمة بعض العوامل الأخرى كالعامل النروعي أو الوجداني مثلاً . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما فعله برجسون حيما ذهب إلى أن الضحك يخاطب منا العقل ، وأن من شأن الانفعال أن يفسد علينا فهم الموقف الفكاهي . ولا شك أن برجسون حيما قرر أن الانفعال والضحك ها على طرفي نقيض ، فإنه لم يعمل حساباً لتلك النكات الكثيرة والفكاهات العديدة التي لا تخرج عن كونها منافذ مباشرة أو غير مباشرة للانفعال ، كما بين لنا بكل وضوح علماء التحليل النفسي مباشرة للانفعال ، كما بين لنا بكل وضوح علماء التحليل النفسي في نظر ياتهم عن الضحك باعتباره وسيلة لإطلاق الشحنة الانفعالية المختزنة .

ولكن ربماكان بعض أفضال نظرية برجسون على الدراسات السيكولوجية للفكاهة والضحك ، أنها قد أثبتت لنا بشكل قاطع وجود علاقة وثيقة بين العادات الآلية من جهة والتأثيرات الهزلية من جهة أخرى . فنحن نضحك حينها نجد أنفسنا بإزاء موجودات بشرية تتصرُّف كما لوكانت آلات أوتوماتيكية رتيبة الحركة ، أو حينما تقع أنظارنا على مشاهد يتجلى فيها خضوع بعض الأشخاص لجبرية الطبيعة ، وَكَأْنُمَا هُمْ مُجَرِدُ أَشْيَاءً يُنسحب عليها قانون الجاذبية . . . الح . فإذا كنتَ جالساً في قطار ، تم رأيت شخصاً بقدم إلى العربة ، ومعه الـكثير من الحقائب؛ ولكنه يريد أن يتثبُّت من أنه لم يَنْسَ شيئًا ، فيقول على مَسْمع منك : « أربعة ، خمسة ، ستة ، مراتى سبعة ، ومحمد ثمانية ، وأنا تسعة » ! ، فإنك عندنذ لا برّ من أن تستجيب لهذه العبارة بالضحك ا وإذا كنت تستمع إلى خطبة مؤثّرة لواعظ بليغ ما يكاد يندفع في حماسته ويتدفق في خطابته ، حتى يقطع حديثه لكي يقول : « آخ یا ناس ، بَسْ لو ما کاننش الجزمة ضـیّقة وواجعة صوابعی خالص » 1 ، فإنك تضحك لهذا الانتقال الفجائي من أمور النفس إلى آمور البدن ، ومن سمو الروح إلى مادية الجسد! وكثير من الفكاهات المسرحية أو الروايات الهزلية التي تستثير لدى النظّارة عاصفة شديدة من الضحك (كما في تمثيليات موليير أو لابيش Labiche لا تخرج عن كونها مواقف كوميدية يتجلئ فيها ارتداد بعض الشخصيات نحو

مرحلة الجاد بما فيها من آلية ورتابة واطراد . ومعنى هذا - على حدّ تعبير برجسون نفسه — أن كل انحراف للحياة في اتجاه الآلية لا بدّ من أن يولُّد لدينا الضحك (١) . وسواء اتخذ هذا الانحراف صورة سلوك آلى رتيب ، أو فعل متكر ريطرد على وتيرة واحدة ، أو عبارة مُعادة يرددها اللسان على فترات منتظمة ، أو عادة ميكانيكية يلتزميا الشخص حتى حين لا يكون ثمة داع إليها ، أو « لازمة » حركية يؤديها الوجه بين الحين والآخر بصورة آلية مطردة ، فإننا في كل هذه الحالات لا بدُّ من أن نستجيب للموقف بالضحك . وإذا كانت الدمي الخشبية ( أو الأراجوز ) Marionnettes كثيراً ما تستثير لدينا الضحك ، فذلك لأننا نجد فيها صوراً آدمية تتحرُّك حركة آلية محضة . وقد نجد أنفسنا بإزاء وجهين متشابهين تماماً ، فنضحك لما بينهما من تشابه ، بينما نحن لا نضحك عند رؤية كل وجه منهما على حدة . والحركة الواحدة بصدرها الخطيب قد لا تستثير ضحكنا ، ولـكنها إذ اتكررت على فترات متقطعة ، لا تلبث أن تصبح باعثة على الضحك ، لأنها عندئذ تصبح بمثابة فعل آلى يوحى إلينا بسلوك الجهاز الميكانيكي الرتيب! — وهكذا يخلص برجسون إلى القول بأن الهزليّ هو « الآليُّ مصبو باً فوق الحيّ » Du mécanique plaqué sur du vivant « مصبو باً فوق الحيّ

H. Bergson: Le Rire, Paris, P. U. F., 67° éd., (1) 1946, p 26.

Ibid., p. 29. (\*)

بید أنه ربما کان فی استطاعتنا أن نأخذ علی برجسون أنه یری في الضحك مجرد انتكاس في مجرى الرقيّ والتقدُّم ، مما جعله يقصر الفكاهة على ارتداد الحيّ نحو مرحلة الجماد . ولكنّ ألا يحدث أحيانًا أن تكون الصبغة الهزلية معبّرة عن انصباب « الحيّ » فوق «الآليّ»؟ إننا لنضحك مثلاً حينها نرى رسّاما كاريكاتورتيا قد نجح في أن يبعث الحياة في واجهات منازل متداعية ، كما فعل المصور جان فيبير Jean Veber حيمًا رسم وجوهاً بشرية مُعبّرة على واجهات أطلال متداعية في قرية من القرى المهجورة النائية . وحينها نكون مإزاء شخصين يهبطان درجا واحداً في الظلام التام ، فيهبط أحدها بطريقة آلية ، لأنه يعرف جيدا سُلّم المنزل الذي يسكِنه ، بينما يهبط الآخر في تعثر شديد و باحتراس كبير ، لأنه لا يعرف المكان الذي يرتاده للمرة الأولى ، فإن من الواضح في هذه الحالة أن أقل الشخصين آليّة هو الذي يستثير ضحكنا . وأما حينا يقول برجسون إن بعض ألاعيب الأطفال كثيراً ما تولُّد لدينا الضحك لما فيها من آلية ، فإنه ينسي أو يتناسى أن « العفريت الذي يطلع من العلبة » (١) ليس إلاً « شيئا آلياً » صَبَبْنا فوقه مظهراً من مظاهر الحياة ، ومن ثم فإن هذا المثل دليل ضدّه لا معه (٢).

Le diable à ressort > (\)

Ch. Lalo: <u>Esthétique du Rire</u>, Flammarion, 1949 (Y) pp. 132-133.

وقد تصدَّى لالو ( عالم الجمال الفرنسي المشهور ) لنقد نظرية برجسون في الضحك ، فقال إنها لا تخلو من تعشُّف أملته على الفيلسوف نزعته الحيو"ية Vitaliste . ولا يقبل لالو مبدأ برجسون في تفسير شتي مظاهر الفكاهة باعتبارها انحرافًا للحياة نحو الآلية ، بل هو يقرّ رأن كل ما من شأنه أن ينحرف بأية قيمة كبرى من القيم نحو قيمة أخرى أصغر ، أو نحو حالة انعدام تامّ للقيمة ، لا بدّ من أن يولُّد لدينا استجابة الضحك . فالموقف الجدى الخطير الذي لا يلبث أن يتكشف عن موقف تافه عديم الأهمية يستثير لدينا الضحك ، والشخص البدين الذي تروعنا ضخامة جثته فإذا تـكلُّم جَاء صوته رفيعاً كصوت الطفل أو الفتاة ، لا بدّ من أن يولُّد لدينا أيضاً استجابة الضحك ، والخطيب المحترم الذي ينتزع إعجابنا بقوة منطقه وبراعة حديثه فإذا به يتوقف عن الحديث لكي يُخْرَج حشرة من ظهر قميصه لا بدّ أيضاً من أن يصبح مثاراً لضحكنا ، وهلم جراً . . . وفي كل هذه الحالات — كما يقول شارل لالو - لا يكون ضحكنا ناشئًا عن تصرّف الإنسان كما تتصرف الآلة بغير تمييز بين المتفقات والمختلفات كما زعم برجسون ، و إنما ينشأ ضحكنا عن عملية « هبوط في القيمة » (Dévaluation) تعبّر عن انتقال مفاجيء من نغمة عُلْيا إلى نغمة دُنْيا . والهبوط في القيمة يساوي (في نظر لالو) التباين + الانحلال(١١) . وهكذا ينتهي هذا الباحث

<sup>(</sup>۱) وهي معادلة صاغها لالو كالآتي :

Contraste + Dégradation = Dévaluation

( ۱۲ )

إلى القول بأن ماهية الفكاهة تنحصر في إظهارنا على المثالب والعيوب عتى نضحك منها ، وليس من شأنها على الإطلاق أن تكشف لنا عن المحاسن والميزات حتى نُعُجَب بها (١) . — أما الضحك الجمالي (أو الاستطيق) فهو نقد للقيم الفردية والجماعية بمناسبة ظهور تفاوت بين قيمتين من بينها ، وهذا النقد يتخذ صورة نغمتين متنافرتين يأتلف من مجموعها عمل فني (على شكل روائي أو أدبي أو أدبي أو تصويري أو موسيق في بعض الأحيان) (١) .

## \* \* \*

وأخيراً نرى أن العنصر الإدراكي في الفكاهة قد يقترن بضرب من التنويه الخيق أو التلميح الذكي ، كأن يشير الرء من طرف خني الى شيء أو شخص أو حَدَث ، دون أن يعرب صراحة عما يقصد ، كا يحدث أحياناً في السكثير من النكات السياسية والفكاهات الحزبية والدعابات الشخصية . وقد لوحظ أن للسكثير من المنظات الجماعية الصغيرة ، والحاقات الاجتماعية المغلقة ، والعائلات المختلفة كبيرة كانت أم صغيرة ، والحاقات الاجتماعية المغلقة ، والعائلات المختلفة كبيرة كانت أم صغيرة ، نكاتها الخاصة التي تعتمد على التنويه أو التلميح أو الإشارة (Allusion) ، ما قد لا يفهمه أحد من غير أفرادها . وفي مثل هذه الأحوال ، تتخذ الفكاهة طابعاً خاصا ، فتصطبغ بصبغة المكان والزمان اللذين أحاطا

C. Lalo: \*Esthétique du Rire, Ch. II., p. 27. (1)

Ibid., p. 47. (Y)

بنشأتها . وقد يحدث في موسم من المواسم أن تنتشر أغنية من الآغاني ، فتصبح كلاتها على كل لسان ، وحينئذ لابد من أن يضحك الناس حينا ترد كلات تلك الأغنية على لسان أستاذ أو خطيب أو سياسي (مثلاً) في معرض حديث جدى لا أثر فيه للهزل أو المزاح . وهناك حالات أخرى يصطلح فيها مجموعة من الأصدقاء ، أو يتعارف فيها مجموعة من الطلبة ، على تسمية شخص أو أستاذ باسم مع بن (غالباً ما يكون هزلياً) ، فما يكاد يقدم إليهم ذلك الشخص حتى يرت د أحدهم ذلك الاسم المستعار بصوت خافت ، وعندئذ لا يلبث الآخرون أن ينفيروا ضاحكين .

وقد لوحظ أن « التكرار » كثيراً ما يضعف من قيمة « الصبغة الفكاهية » للكثير من الفكاهات ، نظراً لأنه يقضى على ما فيها من عنصر مفاجأة أو دهشة . ولعل هذا هو السبب فى أن الجمهور قديسيخف راوى النكتة المعادة بأن يصيح فى وجهه « قديمة » ! ولكن التجر بة قد دلتنا — مع ذلك — على أن « التكرار » نفسه قد يكون باعثاً على الضحك ، كما يشاهد أحياناً فى بعض الروايات الفكاهية التى تظل فيها إحدى الشخصيات المسرحية تردّد على فترات متقطعة كمات واحدة بعينها . وهنا قد يحق لنا أن نقول مع برجسون إنه ربماكان السبب فى تولد الضحك عن عامل « التكرار » هو مافيه من آلية ورتابة واطراد . ولكن بينها يتسامح الطفل فى الاستماع إلى نكتة مُعادة ( لأن عنصر ولكن بينها يتسامح الطفل فى الاستماع إلى نكتة مُعادة ( لأن عنصر التكرار عنده لا يُفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما التكرار عنده لا يُفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما التكرار عنده لا يُفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما التكرار عنده لا يُفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما التكرار عنده لا يُفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما التكرار عنده لا يُفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما التكرار عنده لا يُفقد النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ قلما المها المها

يرحب بالفكاهة المعادة . ومع ذلك ، فإن بعض الباحثين يميل إلى القول بأن ثمة نكات تظل محتفظة بكل قيمتها الفكاهية على الرغم من هذا التكرار ، ولعل في مقدمتها النكات البريئة الساذجة والفكاهات المتصلة ببعض المتاعب الشخصية . أما النكات التي تفقد قيمتها بالتكرار فهي التي تقوم على سرعة البديهة أو حسن الرد أو التلاعب اللفظي أو التورية أو « الرد الخالص» ... الح . وهناك تجارب خاصة ( لا نستطيع الإشارة إليها نظراً لضيق المقام ) قام بإجرائها بعض علماء النفس لمعرفة مدى ضيق الجمهور بالنكات المعادة ، ومدى ترحيبه بسماع بعض الفكاهات القديمة . ولكن هذه البحوث قد تكون أدخل في باب علم الجمال منها في باب علم الجمال منها في باب علم الجمال منها في باب علم المعنف كل منه في باب علم المعنف كل منه في باب علم المعنف كل منه .

## الفصئيل كشتاسع

## فن الكوميديا ودلالته الجمالية

٣٣ — رأينا فيما تقدم كيف أن ثمة ضرباً من اللهو أو العبث أو الحماقة (Stupidity) في تلك المواقف الارتدادية التي تنطوي عليها الفكاهة نظراً ، لما في النكوص نحو مرحلة الطفولة من تخلِّ عن روح الجدُّ والواقعية والنضج العقليُّ . والواقع أنه حينًا يستجيب الرء لموقف جديد بروح العادة والروتين ، في حين أن طبيعة هذا الموقف تقتضي العمل على تحقيق ضرب من التكيف العقلي ، فإن مثل هذا التصرف قد يبعث على الضحك لما فيه من حماقة أو بلاهة أو قصر نظر . ولكنُ ليس معنى هذا أن سائر الاستحابات العادية غير الملائمة لا يدّ بالضرورة من أن تستثير لدينا عاصفة من الضحك ، و إنما ينبغي أن تتوافر في تلك الاستجابات بعض العناصر الإدراكية التي أشرنا إليها من قبل (كالتكثيف أو المفارقة أو التلاعب اللفظي . . . الخ) حتى تكتسب صبغة فكاهية يمكن أن تولُّد لدينا استجابة الابتسام أو الضحك . وقد يكون من الحديث المعاد أن نقرر أن الضحك عند « الحيوان الناطق » هو في جانب منه عملية عقلية تقترن بالكثير من مظاهر النشاط الذهني كالفطنة وسرعة البديهة والسخرية والتهكم والقدرة على التلميح

والبراعة في الردّ والتفتُّن في ابتكار الألاعيب اللفظية ... الخ. ولكن ، على الرغم مما في الفكاهة من ازدراء للواقع ، واستخفاف بمنطق الحياة الجدية ، فإن للفكاهة منطقها الحاص الذي قد لا يخلو من كل صبغة عقلية . ورتبما كانت « الكوميديا » هي أكثر أنواع الفكاهة اعتماداً على العقل ، فإن لهذا النوع من الفكاهة منطقه الخاص الذي يخاطب منا العقل أكثر مما يخاطب العاطفة أو الوجدان .

ولو أننا رجعنا إلى تصنيف بعض علماء النفس لضروب الهزل ، لوجدنا أنهم يقسمونها إلى ثلاثة أنواع هى : « الفكاهة » Humour وقد رأينا من و « النكتة » Esprit ، و « الكوميديا » comique ، وقد رأينا من قبل كيف أزهذه الأنواع الثلاثة تقابل في حياتنا النفسية ، على التعاقب ، الوجدان والنزوع والإدراك . فالكوميديا هى من بين ضروب الهزل جميعا ، أقر بها إلى قطب الإدراك أو العرفان أو المنطق ، وهى بالتالى « فن عقلي » يقوم كغيره من الفنون على النشاط الإبداعي . و إذا صح ما قاله دلا كروا من أن الفن صناعة وخلق ، أكثر مما هو وجدان وعاطفة ، فإن من واجبنا أن نطبق هذه الحقيقة على فن الكوميديا فنقول إنه هو الآخر قدرة عقلية على تنظيم الأحلام و بعثها في جسم عي هو ما نسميه بالأثر الفني . ولكن الأثر الفني في حالة الكوميديا حي هو ما نسميه بالأثر الفني . ولكن الأثر الفني في حالة الكوميديا

cf. H. J. Eysenck: Les Dimensions de la Person- (1) nalité ... P.U.F., 1950, p. 253.

ليس تصويراً للقيم العليا المُثُل الأخلاقية السامية ، و إنما هو تصوير لمثالب الناس وعيوبهم ونقائصهم ومظاهر ضعفهم فى إطار فنى ينطوى على « انسجام معكوس » (١) — Harmonie Inversée — .

وإذا كان كثير من الباحثين قد أنكروا على « الكوميديا » كل طابع فنى "، فذلك لأنهم قد ظنّوا أن الكوميديا لا يمكن أن توصف بالجال ما دامت تنصب على وصف القبْح والشر وشتى القيم الأخلاقية الدُنيا . ولكن هؤلاء ينسون أن « الاستطيقا » — esthétique — تدرس الجال والقبح ، وأن العمل قد يكون فنيًا على الرغم من أنه يصو رضر باً من القبح أو الدمامة . ومعنى هذا أن الجال والقبح الطبيعينين ها غير الجال والقبح الفنيين ، وأن ما فى الطبيعة من والقبح الطبيعينين ها غير الجال والقبح الفنيين ، وأن ما فى الطبيعة من الكلاسيكية المشهورة للعلاقة بين الفن والطبيعة ". وقد عبر المثال الفرنسي المشهور رودان (Rodin) عن هذه الحقيقة عينها حين قال فى أحاديثه عن الفن : « إنه لمتما يتبادر إلى أذهان عامة الناس أن ما يرونه في أحاديثه عن الفن : « إنه لمتما يتبادر إلى أذهان عامة الناس أن ما يرونه قبيحا في الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى في قبيحا في الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى في قبيحا في الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى في قبيحا في الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى في قبيحا في الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى في قبيحا في الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى في قبيحا في الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى في وليونه الحية لا يليق أن يكون موضوعاً للفنان . . . ولكن ما قد يسمئى المناس المناس

Ch. Lalo: \*Esthétique du Rire\*, Paris, Flamma- (1) rion, 1949, p. 245.

Ch. Lalo: <u>Introduction à l'Esthétique</u>, Colin, (Y) 1912, pp. 89—105

عادة قبيحاً في الطبيعة يمكن أن يكون لدى الفنان عامراً بالجمال . ونحن في الواقع إنما نسمتى « قبيحاً » كل ما كان مشوها أو عليلاً أو مصاباً بمرض ، وكل ما كان ضعيفاً أو مبتلى ، أو ما كان منافيا للمألوف . . . فالأحدب قبيح ، والأعرج قبيح ، والفقر في الأسمال البالية قبيح . وقبيح أيضاً روح الرجل الفاجر وسلوكه ، والرجل الخبيث الحجرم ، والرجل الشاذ أيضاً روح كل دنى والمحل الشاذ الذى يكون بلية على المجتمع ؛ وقبيح أيضاً روح كل دنى والمحامع . الخ . ولكن دع فنانا مبرزا أو كاتبا نابها يتناول بفنه قبحا واحداً أو أكثر ما ذكرنا ، فسرعان ما يتحول على يديه هذا القبح وسرعان ما ينقلب بلمسة من عصاه السحرية إلى جمال رائع !! إن هذه لهى كيمياء الأقدمين ؛ أستغفر الله ، بل إنه السحر المبين » ! (١)

وإذن فليس بدعا أن يكتسب الضحك طابعا « جماليا » Esthétique ، على الرغم من أنه ينصب في صميمه على وصف القباه وتصوير الشّر وعرض الرذائل. وهذا سُوانيه Saulnier يقرر بصرحة أنه بمجزد ما يتجاوز الضحك المرحلة الفسيولوچية فإنه لا بدّ من أن يكتسب صبغة « استطيقية » . حقا إن في وسعنا — بمعنى ما من المعانى — أن نقيم ضرباً من التعارض بين الفن والضحك « لأن الفن هونظام من اللعب Discipline du Jeu ، ينما الضحك هوعلى العكس

A. Rodin: \*Entretiens sur l'Art\*, Grasset, 1952, (1) Nouvelle édition., Ch. V, VI.

من ذلك لعب بغير نظام Jeu Indiscipline »، ولكن في استطاعتنا من جهة أخرى أن نقر ب الكوميديا من الفن ، نظراً لا تنطوى عليه من إبداع فني ولهو منظم — . والواقع أن الكوميديا هي « ثنائية في وحدة » أو هي « تنافر في توافق » أو هي « انسجام معكوس » (كما سبق لنا القول) . . . و يمضى سولنيه إلى حر أبعد من ذلك فيقول : إن الضحك ليس حكما أخلاقيًا ، كما أنه أيضاً ليس من قبيل الحكم العقلي ، و إنما تنحصر كل قيمته فيا له من طابع جمالي أو وظيفة استطيقية (۱) . . .

إن الانفعال الذي يَسْتثيرهُ في نفوسنا مرأى العمل الفني أو الشيء الجميل لهو انفعال نبيل يرفع النفس و يسمو بها . وآية ذلك أن الانفعال الجمالي إنما يقوم على الانسج م والتوافق والاتزان ، فضلاً عن أنه إنما يثلى من شأن القيم الإنسانية ؛ أمّا الضحك فإنه لا يتلذذ إلا بمرأى الخطأ والقبح والرذيلة والشر والفشل في شتى صوره . فالضحك انتصار لا يشعر بنفسه إلا من خلال الهزيمة ! ومن هذه الناحية قد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن ميكائزم الضحك الذي يقوم على التنافر والمفارقة ، ولكن هو عكس ليكانزم الفن الذي يقوم على الانسجام والتوافق . ولكن الضحك لا يلبث أن يكتسب طابعا «جماليًا» بمجرد ما تنضاف إليه الضحك لا يلبث أن يكتسب طابعا «جماليًا» بمجرد ما تنضاف إليه

Cl. Saulnier: <u>Le Sens du Comique</u>, (cité par (1) Lalo: <u>Esthétique du Rire</u>, 1949, p. 245).

روح الترف الفنى كما هو الحال فى « الكوميديا » ؛ فإن الكوميديا هى انتصار للحرية الواعية المنطلقة المبتهجة (١) .

ويأبي باحثون آخرون أن يخلطوا بين الضحك والكوميديا فيقولون : إن الضحك البدأئي التلقأئي لا ينطوي في ذاته على أية قيمة جمالية ؛ و إنما يصبح الضحك ذا قيمة « استطيقية » حينا ننجح في أن نصفيه من كل ما علق به من شوائب ذلك الضحك التلقائي البدائي. فالكوميديا هي فلسفة الضحك التي تسمو بالهزلي من المستوى العامي المبتذل إلى مستوى جمالى فني إنسانى . وإن عبقرية موليير أو شارلى شابلن ( فیما یری سوریو ) لتنحصر فی أن کلاً منهما شاعر أو مفكر أو فيلسوف ثاقب البصر ، على الرغم من أنه ممثّل هزلى ! و إن البعض ليظن أن الصور الكاريكاتورية التي رسمها دُو نييه Daumier جميلة لأنها مضحكة ، ولكن سوريو يقرر — على العكس من ذلك — أن هذه الصور فنية على الرغم من كونها مضحكة! فالشيء الـكوميدي ( باعتباره منطويا على قيمة جمالية ) هو على العكس تماماً من الشيء المضحك ؛ لأن ماهيته إنما تنحصر في ذلك السحر الفني الذي يشل حركة شيطان الضحك ( بهجاته الخالية من الجمال ) ، دون أن يقضى عليه تماماً! وهكذا يفرّق سوريو تفرقة حاسمة بين «المُضْحِك »

Ibid. (Lalo: op. cit. p. 45) (1)

Le Risible و « السكوميدى » Le Comique ، لسكى يخلع على الأخير منهما فقط طابعاً فنيًّا باعتباره « ظاهرة جمالية » تستلزم ضرباً من التبرير الفلسني للضحك (١١) .

٣٤ — والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلى فن الكوميديا التبيُّن لنا أن الوظيفة الرئيسية التي يقوم بها هذا الفن إنما هي تكوين عمل فني " أو خلق عالم اصطناعي لا يكون فيه أي موضع لعامل « القلق » أو الحصر النفسي Angoisse الذي هو في العادة مُنْبِثٌ في صميم عالم التحربة اليومية . ومعنى هذا - بعبارة أخرى - أن مهمة المؤلّف الكوميدى إنما تنحصر في بناء عالم « تكني رؤيتُه لتبديد قلاقلنا ومخاوفنا وهمومنا . » و إذا كان قد وقع في ظنالبعض أنفنَّ الكوميديا هو أيسر الفنون منالاً ، فإن من واجبنا أن نقرر — على العكس من ذلك - أنه رّبما كان هذا الفن من أعسر الفنون الأدبية قاطبة . والحق أنه قد يكون أيسر للكاتب الروائى أن يستثير دموع النظارة من أن ينتزع ضحكاتهم : فإن أى تأكيد للجانب الدرامي من الحياة سرعان ما يجعل من الرواية « مأساة » تهولنا بأحداثها الأليمة ومفاجعها المتلاحقة . وأمَّا الكوميديا فإنها تتطلُّب من الحبكة الفنية ، والبراعة في خَلْقِ الشخصيات ، والعُمْقِ في تركيب المواقف الهزلية ، ما يجعل من

Cf. Ch. Lalo: \*Esthétique du Rire\*, Conclusion, (1) pp. 248-244.

« الملهاة » عملا فنيا عسيراً هيهات أن يقوى على ممارسته إلاَّ من كان فى عبقر ية موليير أو لابيش Labiche أو مارسل پانيول . . .

بيد أن الملهاة تختلف عن المأساة اختلافًا جوهريًّا من حيث أنها تؤدّى في حياتنا النفسية دوراً صحيًّا لا نجد له نظيراً في كل ما تقوم به المُساة من أدوار مختلفة في صميم حياتنا . وآية ذلك أن المسرح الهزليّ يجدُّد نشاطنا ، ويقوَّى من روحنا المعنوية ، ويعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا ، لأنه يعرض على أنظارنا شخصيات ضعيفة أو منحرفة أو ناقصة تجعلنا نتصوَّر في كل لحظة أننا أسمى من غيرنا بكثير! ومثل هذا التصوّر، حتى ولوكان موقوتاً ، وقائمًا على مجموعة من التأثيرات الفنية المصطنعة ، هو مع ذلك شعور طيب ، أو تصوّر نافع . و إذا نجح الـكاتب الروائي فى أن يجعل هذا الشعور ينفذ إلى قلب متفرّج متعب من جرّاء عمله اليومى المضنى ، قَلِق بسبب سوء حالته المادية ، محطّم الأعصاب لِلْهُرْط ما يحمــل من هموم عائلية ، فإنه يكون قد أدَّى له خدمة نفسية قد لا يدانيها أىعلاج نفساني . وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن المسرح الهزلي يقوم بدور الدواء الناجع في حياة بعض المرضى ، كالمصابين بالنورستانيا أو فقر الدم ( الأنيميا ) أو الهبوط النفسي بصفة عامة .

و إنها لواقعة لا نزاع فيها أن إضحاك شخص يائس فاقد العزيمة ، أعنى شخصاً يظن في نفسه أنه دون غيره من سواد الناس ، ومن ثُمَّ فإنه لا يقوى على مواجهة صعاب الحياة ، إنما هو عمل أخلاق نبيل ، ومهة سيكولوجية جديرة بالتقدير . فالكوميديا هي التي ترد إلى الشخص العاجز الذي يعتقد في نفسه أنه أدنى من الجيع ، شعوره بالتفوق على الغير (أو على شخص آخر على الأقل) ؛ وهذا الشعور هو الكفيل بأن يعيد إلى نفسه (ولو إلى حين) الثقة والاطمئنان والشجاعة (۱) .

وقد لاحظ مارسل پانيول أن المسرح الهزلى يَدْقى الكثير من النجاح إبان الحرب على وجه الخصوص، حتى إن بعض المسرحيات أو الأفلام التي كان النقاد يعدّونها فى زمن السلم ساقطة أو غير موفقة، قد تلقى استحسان الجهور فى زمن الحرب أو فى عهود الاضطرابات. وربما كان السبب فى ذلك هو أن النظّارة إبّان الأزمات والحروب يكونون بمثابة موجودات ضعيفة متهالكة أنهكها القلق والهم وسوء التغذية . . . الخ . فالجمهور فى تلك الفترات يكون فى العادة متواضعاً قليل المطالب جمّ التسامح . ونظراً لأنه قد فقد ثقته فى نفسه ، فإنه يجد سعادة قصوى فى أن يستشعر سموه أو تفوقه على أى جمهور آخر أو على أية قصوى فى أن يستشعر سموه أو تفوقه على أى جمهور آخر أو على أية مجموعة أخرى من الناس مهما كان من وضاعة شأنها(٢) .

Marcel Pagnol: Notes sur le Rire, Nagel, Paris, (1) 1947, pp. 92-93.

Cf. Marcel Pagnol: «Notes sur le Rire», p. 94. (\*)

بيد أن هذه النظرة إلى الكوميديا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتعليل بانيول للضحك باعتباره وليد مقارنة بين الشخص الضاحك وشخص آخر. فالوظيفة النفسية التي ينسبها أصحاب هذا الرأى إلى « الكوميديا » تتوقف على تفسيرهم للضحك باعتباره مظهراً من مظاهر التفوتق أو السيطرة أو الانتصار . ولكننا حتى إذا لم نأخذ بهذا الرأى ، فقد يكون في وسعنا أن نقرر أن الكوميديا تقوم بوظيفة « تطهير » يكون في وسعنا أن نقرر أن الكوميديا تقوم بوظيفة « تطهير » من بعض مخاوف الموت وأشباح الفناء . وقد سبق لنا أن رأينا في مقدمة هذا الكتاب كيف أن الكوميديا تفرّغ بعض ما في نفوسنا من قلق وخوف ، فتؤدى في حياتنا النفسية دوراً هامًا حيوبًا يجعل منها أداة وخوف ، فتؤدى في حياتنا النفسية دوراً هامًا حيوبًا يجعل منها أداة من أدوات « الصحة النفسية » .

أما من الناحية الأخلاقية الصرفة ، فقد لا نكون مجانبين للصواب إذا قلنا إن الكوميديا تمتدح المثل الأعلى و تغلى من شأنه حين تسخر من نقيضه ، وتنهكم على المنحرفين عنه . فالكوميديا تعاقب الأخلاق السيئة بأن تسخر منها ، وتجازى الخارجين على العادات الجمعية بأن تصب على رءوسهم النكات اللاذعة ؛ وهى من هذه الناحية قد تكون كا قال برجسون بحق أداة اصطنعها المجتمع لتأديب أفراده . وآية ذلك كا قال برجسون بحق أداة اصطنعها المجتمع لتأديب أفراده . وآية ذلك أن الشخصيات الانعزالية التي تحيا علىهامش المجتمع ، أو الشخصيات الانعزالية التي تحيا علىهامش المجتمع ، أو الشخصيات

المنحرفة التي تنأى بنفسها عن معايير الجماعة . ومن هنا فإن المسرح الهزلي كثيراً مايتناول بسخريته اللاذعة «المغرور» أو «البخيل» أو «المتوحد» أو « المترفع عن الناس » أو « المتعجرف » أو « الدعي » . . . . الخ . وكل هذه الشخصيات التي يروق في العادة للكتاب الهزلتين أن يمعنوا في السخرية منها والتهكم عليها ، إنما تشترك في صفة واحدة ؛ ألا وهي عجزها عن التكيف مع الجماعة التي تحيا بين ظهرانيها ، أعنى أنها تتصف جميعاً بصفة « انعدام الروح الاجتماعية » Insociabilité .

٣٥ — وهنا قد يحق لنا أن نقف وقفة قصيرة عند تلك التفرقة المشهورة التي أقامها برجسون بين « المأساة » و « الملهاة » حينها قال إن الأولى منهما تنجه دائما نحو « الفردى » أو « الحاص » ، بينها الثانية منهما لا تتجه إلا نحو « الكلى » أو « العام » . والواقع أن الهدف الذي ترمى إليه « الكوميديا » إنما هو أن تقدّم لنا بعض « النماذج العامة » ؛ في حين أن موضوع « التراچيديا » هو في الغالب شخصية واحدة تكون هي المحور الذي تدور حوله كل أحداث الرواية . وحتى واحدة تكون هي المحور الذي تدور حوله كل أحداث الرواية . وحتى عينا تصوّر لنا المأساة بعض الأهواء أو الرذائل التي تحمل اسماً مشتركاً ، فإنها تدمجها في « الشخصية » ، لدرجة أن أسماءها لابدّ من أن تُذسَى ، ،

Cf. Henri Bergson: <u>Le Rire</u>, P. U. F. 1946, (1) p. 106.

كَمَا أَن سَمَاتُهَا العَامَةُ لَا بِدُّ مِن أَن تُمْحَىٰ ، فلا نعود نفكَّر فيها على الإطلاق ، بل نجتزي التفكير في «الشخصية» التي امتصَّتها واستوعبتها . ولعلّ هذا هو السبب في أن عنوان الدراما غالبًا ما يكون اسمًا من أسماء الأعلام . وأما بالنسبة إلى الكوميديا ، فإن الأمر على العكس من ذلك ، لأنها تحمل في العادة اسمًا مشتركاً أو اسم معني ، كما في « البخيل » أو « لاعب القمار » أو « عدوّ المجتمع » . . . الخ . ولو أننا طلبنا من القارئ أن يتصور مسرحية يمكن تسميتها باسم « الغَيور » Le Jaloux ( مثلاً ) ، لخطر على باله في الحال اسم سجانارل Sganarelle أو چورج داندان George Dandin ؛ ولكننا لا نظنه يفكر في « عطيل » Othello! والواقع أن اسم « النَّيور » لا يمكن أن يكون إلاَّ عنواناً لملهاة أو مسرحية هزلية . و ربما كان السر في ذلك براجع إلىأنه مهما ارتبطت الرذيلة المضحكة بأية شخصية من الشخصيات المسرحية ، فإنها لا بدُّ من أن تظل محتفظة بوجودها المستقل القائم بذاته ، حتى أنها لتكاد تكون هي الشخصية الأساسية اللامرئية التي تتكلُّم بلسانها شتى الشخصيات الحية الماثلة في الرواية الهزلية . ومن هنا فإن مهمة الكوميديا إنما تنحصر في تصوير بعض النماذج البشرية العامة كالبخلاء أو الأدعياء أو أنصاف المتعلّمين أو المتحذلقين أو المرضي الموهومين أو النساء المغرورات أو الفاتنات العالمات . . . الخ . و بينها نلاحظ أنه قلما يخطر على بالكاتب المأساة أن يحشد حول الشخصية الرئيسية لروايته مجموعة من الشخصيات الثانوية التي تكون بمثاية أصداء أو انعكاسات لها ، نجد أن كاتب الملهاة يميل إلى أن يحيط شخصيته الروائية الرئيسية بمجموعة من الشخصيات الثانوية التي تحاكما وتعبر عن نفس السمات العامة (التي تتصف مها تلك الشخصية). ولسنا نعدم تفسيراً لهذه الظاهرة : فقد دلتنا الملاحظة الطبية على أن ذوى الانحراف المشترك يميلون في العادة إلى التجمع سويًّا ، وكأن ثمة جاذبية خفية تحدوهم جميعاً نحو التكتل . ولماكانت الشخصية الهزلية تعتبر في الغالب عن ضرب من الانحراف ، فإن من الطبيعي أن تتكتل الشخصيات الهزلية المتشابهة تحت لواء واحد . هذا إلى أنه لماكان غرض الكاتب الهزلى أن يصور لنا نماذج شخصية عامة ، أعني مجموعة من السمات الخلقية التي تتردُّد بكثرة ، فإن من الطبيعي أن نراه يحشد فى روايته عدة عينات متباينة تعتبر عن « النموذج العام » الذى يريد أن يصوره . وهذا ما يفعله—على وجه التحديد—عالم التاريخ الطبيعي حينها يجد نفسه بإزاء « نوع » واحد ، فيحاول أن يصنّفه وأن يصف شتى الفصائل التي تندرج تحته (١٦).

ولا بدّ لنا أيضا من أن نفر ق بين كاتب الملهاة وكاتب المأساة من حيث منهج كل منهما في الملاحظة . فالأول منهما يلتجيء دائما إلى

Cf. H. Bergson: <u>« Le Rire</u>», 67° éd., pp. 125-126 (۱) ( الفعال – ۱۲)

الملاحظة الخارجية ، في حين أن الثاني منهما ليس في حاجة بالضرورة إلى ملاحظة الآخرين. حقا إن كاتب المأساة يصف لنا الكثير من الحالات النفسية والشخصيات البشرية ؛ ولكنّ كل تلك الشخصيات التي أيبدعها هذا المؤلف الدرامي ليست سوى شخصيته هو ، أعني أنها ثمرة لتأمُّله الباطني ، وملاحظته لشتى الحالات النفسية التي تدور به ، وشتى المكنات التي تَر دُ عليه . . . الخ . فشخصيّات الملهاة هي المؤلّف نفسه ، وقد انعكس على نفسه يشاهد حالاتها ، ويتعمّق مشاعرها ، و يتصوُّر احتمالاتها ، و يتأمَّل إمكانياتها ، و يستبطن خلجاتها . . . الخ . وأما كاتب الملهاة فإن اعتماده الرئيسي على الملاحظة الخارجية ، لأنه قلما يتأتى لنا أن نقف على الجانب المضحك من شخصيتنا ، أو أن نتحح في الاهتداء إلى ما في ذاتنا من عيوب تدعو إلى السخرية . ومن هنا فإن روح الانتقاد الكامنة لدينا لا بدُّ من أن تجد لها مرتعا خصيبا في شخص الآخرين؛ واتجاهها نحو الغير هو الذي يكسبها طابع «العمومية» الذي تتميز به الكوميديا . وهكذا ترانا نقتصر على النظر إلى الغلاف الخارجيّ للأشخاص ، فنتفنّن في تصنيف حركاتهم المشتركة ونقائصهم المتكررة ، ونعمد إلى منهج التجريد والتعميم الذي يلتجيء إليه عالم الطبيعة في استقرائه للوقائع ، فنجمّع المثالب البشرية المتشابهة تحت اسم واحد ، وندرج العيوب الأخلاقية أو الاجتماعية تحت « نوع » مشترك ، حتى نصل في النهاية إلى وصف بعض النماذج البشرية العامة بأسلوب

لاذع نعامل فيه الأشخاص معاملة الجماد أو الآلات أو الحيوان (١) .

ويعود برجسون مرة أخرى إلى نظريته في الضحك فيقول إن الدراما تحرك فينا العاطفة ، بينما الكوميديا تخاطب منا العقل. ويشرح برجسون هذا الفارق الهام بين المأساة والملهاة فيقول إن أى وصف مؤثر لأى عيب من عيوب الإنسان لا يمكن أن يكتسب صبغة فكاهية طالما كان من شأنه أن يستثير في نفسي انفعال الخوف أو الشفقة أو المشاركة الوجدانية أو ما إلى ذلك من عواطف. ولكن أي وصف لأى عيب من عيوب الإنسان (مهما كان من قبحه و بشاعته ) لا بدّ من أن يستثير لدّينا استحابة الضحك ، إذا نجح صاحبه في أن يصوّره لنا بطريقة لا تستثير عواطفنا . ومن هنا فإن الشرط الضروري الموقف الكوميديّ هو ألا يحرّك فينا العاطفة ، وإلاّ فإنَّنا سنتعاطف مع الشخصيات المسرحية الماثلة أمامنا ، فنستحيب للموقف بالبكاء أو التأثر أو بأى انفعال آخر . وما في فن الكوميديا من براعة إنما يتمثل على وجه التحديد في قدرة الكاتب الهزئي على تُخدير حساسيتنا ، وتنويم عواطفنا ، حتى لنكاد نحيا عندئذ في جو من الأحلام ، فتبدو لنا المواقف المختلفة بعيدة كل البعد عن الواقع ، وتفقد الأحداث المتوالية التي نشهدها على خشبة المسرح كل صبغة جدية . وهناك طريقة يلتجيء إليها كتّاب

Ibid., pp. 127—129. (1)

الكوميديا لتحقيق هذا الغرض فنراهم يشيعون في حركات شخصياتهم ضرباً من الجمود أو التصاب Raideur الذي يبعث فينا الضحك بدلاً من أن يستثير لدينا عاطفة المشاركة الوجدانية . هذا إلى أن الدراما تركز كل انتباهنا فيما يقوم به الأشخاص من أفمال وتصر فات ، في حين أن الكوميديا لا تتجه بأبصارنا إلا نحو مجموعة من الإيماءات والحركات . فالفعل ماثلة بأكلها في الفعل الدراما ، ثانوي في الكوميديا ؛ والشخصية ماثلة بأكلها في الفعل الدرامي ، في حين أن التصر في الذي قد يقوم به الشخص الكوميدي إن هو إلا حركة آلية لا تعبر إلا عن جزء منفصل من الشخصية . (١)

وهكذا يَخْلَص برجسون إلى القول بأن شخصيات الكوميديا بمتاز في العادة بطابع « الآلية » Automatisme ، وكأنما هي مجر د أطياف تقوم بمجموعة من الحركات ، دون أن يكون وراء أفعالها أى انتباه . ومن هنا فإن كل ما يتضمن معاني « الغفلة » Distraction أي انتباه . ومن هنا فإن كل ما يتضمن معاني « الغفلة » Distraction أي انتباه . وكثيراً ما يقترن انعدام الانتباه عاصفة شديدة من الضحك . وكثيراً ما يقترن انعدام الانتباء Insociabilite أيضاً ، لدى الشخص الهزلي بانعدام الروح الاجتماعية Insociabilite أيضاً ، فتزداد الصبغة الفكاهية للموقف نتيجة لإدراكنا لسوء توافق الشخص فتزداد الصبغة الفكاهية للموقف نتيجة لإدراكنا لسوء توافق الشخص

H. Bergson: «Le Rire», p. 109-110. (1)

مع الجماعة . والواقع أن الخاصية الرئيسية التي تميز « المضحك » — كما قال برجسون أكثر من مرة — إنما هي انعدام التوافق بينه وبين المجتمع ، بحيث قد يكون في وسعنا أن نقرر أن فن الكوميديا إنما هو أولا و بالذات تصوير للعيوب الاجتماعية ، ووصف للماذج البشرية التي تَنِدُ عن المعايير الجمعية . وقد تفنّن كثير من كتاب الكوميديا في وصف نماذج مختلفة لبعض هذه الشخصيات « الانعزالية » التي لم تنجح في تحقيق التكيف مع المجتمع ، فوصفوا لنا المغرور والدّعي والمتعجرف والبخيل والموسوس . . . الخ .

وسواء أخذنا بنظرة برجسون إلى الكوميديا أم اعترضنا عليها ، فإننا لا نستطيع أن ننكر الدلالة الجمالية لهذا الفن باعتباره تصويراً ساخرا لعيوب المجتمع ونقائصه ، وتهكما لاذعا على بعض النماذج البشرية التي تعوزها الروح الاجتماعية . وإذا كان أرسطو قد ذهب إلى أن العقلية النبيلة هي التي تكتب المأساة والملحمة ، في حين أن العقلية الدنيئة هي التي تكتب الملهاة والمسرحية الهزلية ، فربما كان في وسعنا أن نرد عليه بأن نقول إن العقلية التي تظهرنا على ما في نفوسنا من مثالب ، وما في مجتمعنا من نقائص ، لا يمكن أن توصف بالجسمة أو الدناءة ، اللهم إلا إذا كان في تصوير القبح خروج على معايير الفن والجال والأخلاق . ولنا عود إلى هذا الموضوع في خاتمة كتابنا إن شاء الله .

Cf. Lalo: «Esthétique du Rire», p. 251 (1)

## الفصش لالعشايشر

## روح الفكاهة عند الفرد والجماعة

٣٤ - رأينا فما مرٌّ بنا إلى أى حــدٌ تؤثر الحالة الوحدانية أو « الانجاه النفسي » للفرد على نوع استجابته للظروف الخارجية ؛ إما باتخاذ وجهة نظر فكاهية تنطوى على اللعب واللهو ، أو باتخاذ وجهة نظر جدية تنطوى على الواقعية والإحساس بخطورة الموقف . ولا شك أن الاتجاه الوجداني المناسب هو الشرط الأولى الضروري لمكل ضحك ولكل تقدير صحيح للمُضْحِك . وهنا نلاحظ أناتخاذ هذا الموقف يتوقف من جهة على مزاج الشخص المؤقت في لحظة استحابته ، كما يتوقف من جهة أخرى على بعض سماته الشخصية الثابتة كمدى تمتُّعه بالإحساس الفكاهي أو « روح الفكاهة » Sense of humour التي يمكن بمقتضاها أن يدرك العناصر الفكاهية في شتى المواقف المضحكة . وفضلاً عن ذلك فإن تذوق الفكاهة والتعبير عنها يتوقفان أيضاً على مجموعة من العوامل الاجتماعية ؛ وهذه بدورها قد تكون عارضة موقوتة ، أو قد تكون ثابتة نسبيًّا في طبيعتها . ونحن نعرف — مثلاً — متى وأين نضحك ، فترانا نعدً الضحك مناسباً في دور اللهو وصالات التدخين ومجتمعات التسلية ، بينما نعتبره خروجاً على الآداب العامة في أماكن العبادة وصالات الاحتفالات الرسمية ومجتمعات العمل الجديّ . وحينما يضحك شخص في مثل هذه المواقف ، فإننا ننظر إليه نظرة استنكار واستهجان ، وقد لا نكتفى بإبداء سخطنا واستيائنا لمسلكه ، بل ربما التجأنا إلى اتخاذ إجراء عملى بإزائه ، كأن نأمر بطرده أو إخراجه أو محاسبته على فعلته . . . الخ . — ولما كانت الفكاهة مظهراً من مظاهر الارتداد أو النكوس نحو مستوعى عقلى أكثر بدائية ، فإننا قد لا نكون محقين فى النظر إليها باعتبارها خاضعة تماماً لآليات الكف أوالمنع Inhibition ، في تلك الآليات المنبعثة عن بعض الانفعالات الجدية من جهة ، أو عن ضغط الأنا الأعلى نفسه من جهة أخرى . والظاهر أن من شأن علية « الكف " الإرادى للضحك أن تُضعف من قدرتنا العقلية المحضة على تقدير المواقف المضحكة والاستجابة للمؤثرات الهزلية بصغة عامة . ولا ريب أن من وظائف تلك العملية مساعدتنا على اتخاذ « موقف جدى » حينا يستدعى الأمرذلك ، ولو أن آليات «الكف» في بعض الأحيان قد تعمل في مستويات باطنة عيقة ، كما هو الحال في بعض الذكات الجنسية التي تقوم على « الرمزية » Symbolism و .

بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن النكات أو الفكاهات عموماً ، والنكات الجنسية على وجه الخصوص ، لا تكاد تُتَبادَل (كا سبق لنا القول) إلا بين أشخاص متماثلين أو متقار بين من حيث السن والمركز الاجتماعى . ومعنى هذا أن أعدى أعداء الفكاهة إنما هى السلطة الغاشمة التي تفرض على الناس روح العسف والاستبداد والتحكم . ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن مدى التسامح في قبول. الفكاهة

والترحيب بها في بعض المواقف الجدية يختلف اختلافاً كبيراً من مجتمع الى آخر ، ومن حضارة إلى أخرى . فهناك مثلاً مجتمعات تتقبّل برحابة صدر « روح الفكاهة » في حلقات الدرس وقاعات المحاضرات وصالات الاجتماعات الحزبية والسياسية ، بينما توجد مجتمعات أخرى تتشدّد في إلزام أفرادها بانتهاج مسلك جدى في أمثال هذه المناسبات . ونحن في مصر — مثلاً — قد تعودنا أن نخلط الهزل بالجد ، وأن ننفس بالنكتة عن آلامنا وآمالنا ، ومن هنا فقد امتدت الفكاهة عندنا بل شتى دواثر الحياة الاجتماعية ، حتى أنه ليندر أن تخلو جلسة من جلساتنا النيابية من فكاهة عابرة أو دعابة عارضة أو «قَفْشة على الماشي» المن ومهما يكن من شيء ، فإن الباحث الذي يريد أن يدرس الفكاهة لابد ومهما يكن من شيء ، فإن الباحث الذي يريد أن يدرس الفكاهة لابد من أن يجد نفسه مضطرا إلى إثارة الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع استجابات الأفراد والجماعات للمؤثرات الهزلية .

٣٥ — والمشكلة الأولى التي تواجه الباحث في هذا الصدد هي معرفة ما إذا كان من الممكن قياس « روح الفكاهة » عند الأفراد والجماعات ، أو ما إذا كانت هناك فروق مُحقَّقة بين النكات المختلفة أو الفكاهات المتنوعة التي تستجيب لها النماذج المختلفة من الأفراد والجماعات ، وعلى الرغم من أن كلة الباحثين قد اجتمعت على أن والحس الفكاهي » هو سِمَة هامة قيمة من سِمات الشخصية ، إلا أن

تعديد مضمون هذا إلحس قد اختلف من باحث إلى آخر ، فقال قوم بأنه نوع من الاستبصار insight ، وذهب آخرون إلى أنه ضرب من الإحساس الفلسفي بالحياة ، بينا حاول غيرهم أن ير بط بينه و بين المزاج الخاص . . . الخ . وقد اهتم بعض الباحثين بتصنيف الأمراض العقلية وتشخيصها في ضوء هذه السمة الشخصية الهامة ، بينا عنى غيرهم بدراسة العلاقة بين الروح الفكاهية من جهة ، و بعض عوامل شخصية أخرى كالقدرات الدراسية والنضج الانفعالي والقامة والوزن من جهة أخرى . كذلك اتجه بعض علماء النفس نحو دراسة روح الفكاهة عند الشعوب المختلفة والأجناس المتعددة ، فقسموا الجاعات المتنوعة بحسب درجة إقبالها على الفكاهة أو عزوفها عنها ؛ وجاءت هذه الدراسات في كثير من الأحيان متأثرة بجنسية أصحابها ونزعاتهم القومية . . . الخ .

ولا بد لنا من أن نشير في مستهل حديثنا عن « روح الفكاهة » إلى أننا نعنى بهذا اللفظ القدرة على الاستجابة الملائمة للمؤثرات الهزلية من جهة ، والقدرة على ابتداع أفانين الضحك من جهة أخرى ، فالروح الفكاهية تنطوى على عنصر «تقدير» Appreciation يستطيع عنصر «الفيام الشخص أن يضحك في الوقت المناسب ، وعنصر « إبداع » بمقتضاه الشخص أن ينتزع استجابة الضحك من الآخرين . وحينا نقول عن شخص ما من الأشخاص إنه يتمتع بحس فكاهي ممتاز فإننا نعني بذلك أنه يملك القدرة على تذوق النكتة من فكاهي ممتاز فإننا نعني بذلك أنه يملك القدرة على تذوق النكتة من

جهة ، ويتمتع بملكة الظرف (أو خفة الروح) من جهة أخرى . وكما قوى حظ الفرد من روح الفكاهة ، زادت قدرته على تذوق النكتة و إطلاق الدعابة . ومن هنا فإن الباحثين الذين عنوا بدراسة روح الفكاهة ، لم يقصروا بحوثهم على معرفة قدرة الأفراد على تذوق النكتة ، بل هم قد اهتموا أيضا بمعرفة مدى نجاح هؤلاء الأفراد في تكلة الدعابات الناقصة ، ووضع أسماء للرسوم الهزلية ، وتأليف نكت لبعض الصور الكاريكاتورية . . . الخ . ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء الباحثين قد اقتصرت على وضع اختبارات أو استفتاءات لدراسة « روح الفكاهة » ، مع الاستعانة بالتحليل الإحصائي المناسب لقياس الفروق الفردية القائمة بين الجنسَين ، من حيث مدى قوة أو ضعف الحس الفكاهي عند كل منهما .

ولن نستطيع أن نسهب في شرح شتى الاختبارات التى قام بها علماء النفس في هذا الصدد ، و إنما سنقتصر على الإشارة إلى تلك الاختبارات الدقيقة التى استطاع الباحثون عن طريقها أن يتحققوا من وجود علاقة مطردة بين «النموذج الانبساطي» Extravert في الشخصية والميل إلى الفكاهات الجنسية والعدوانية ، و بين « النموذج الانطوائي » والميل إلى الفكاهات العقلية القائمة على الذكاء أو الفطنة أو سرعة البديهة . . . الخ . وربما كان في مقدمة البحوث التى أجريت في هذا الصدد ذلك البحث القيم الذي اضطلعت به الآنسة

وليامز J. M. Williams في رسالة تقدمت بها سنة ١٩٤٥ لنيل درجة الدكتوراه منجامعة لندن تحتعنوان: « دراسة تجريبية ونظرية للفكاهة عند الأطفال ٥ . وقد قامت هذه الباحثة الإنجليزية بإجراء تجاربها على مجموعة من الأطفال يبلغ عددها حوالي ٣٠٠ طفل ، مستعملة ثلاثة أنواع مختلفة من اختبارات الفكاهة ، فكانت تطلب إلى كل طفل أولا أن يروى أطرف تجربة مرت به ، وثانيا أن يستحضر الصورة التي تبدو له من أمتع ما وقع عليه بصره من الصور المضحكة ، وأخيراً أن يقص النكتة التي يرى أنها أبرع ما سمع أو قرأ من نكات. وكل استخبار من هذه الاستخبارات النلاثة كان ينطوى في صورته النهائية على ٣٠ سؤالاً كان يُطلُب إلى الطفل أن يُرتّبها بحسب درجة الفكاهة في مكل منها متأدّيا من الأعلى إلى الأدنى . وقد استطاعت وليامز من كل هذه البحوث أن تتبيّن بطريقة قاطعة أن ثمة موقفين مختلفين من الفكاهة لدى الأطفال : موقفا شخصيا Personnelle يقترن بتفضيل الأفراد للفكاهات التي يلعب فيها الميل الوجدانى (كالتفوّق أو الاســـتعلاء ) الدود الأكبر ، وموقفًا لا شخصــيّا Impersonnelle يقترن بتفضيل الأفراد للفكاهات التي تقوم على المفارقة والمبالغة والخيال الواسع . وتضيف وليامز أن المجموعة الأولى من الأطفال (أي صاحبة الموقف الشخصي ) كانت تميل دائماً إلى تفضيل الصورة أو النكتة التي تكشف عن بلاهة الآخرين ، وكانت تتحه

في الغالب نحو الفكاهات التي تسخر من السلطة ، فضلاً عن أنها كانت قلما تستطيع أن تفصل النكتة عن حياتها الخاصة ، بينها كانت المجموعة الثانية (أي صاحبة الموقف اللاشخصي) تميل إلى اختيار الصور والنكات التي تنطوى على عنصر تنافر أو مفارقة أو خيال جامح ، كما أنها كانت تؤثر الفكاهة التي لا تتضمن في الغالب أي عامل شخصي ، فضلاً عن أنها كانت تتجه على العموم نحو الحمم على الموقف الفكاهي باعتباره وحدة أو كلاً لا يتجز أ. وهكذا نجد أن هذه الباحثة الإنجليزية قد قسمت موقف الأطفال من الفكاهة إلى نوعين : الباحثة الإنجليزية قد قسمت موقف الأطفال من الفكاهة إلى نوعين : موقف انبساطي يغلب عليه الطابع الإدراكي cognitif ؟ والأول منهما موقف انطوائي يغلب عليه الطابع الإدراكي cognitif ؟ والأول منهما موقف ذو صبغة لا شخصية ، ينها الثاني منهما موقف ذو صبغة لا شخصية .

وقد تأيدت هذه النتائج بأبحاث أخرى دقيقة قام بها الأستاذ إيزنك H. J. Eysenck سنة ١٩٤٧ على بعض الأشخاص العصابيين وعديمي التكيف من ضحايا الحرب العالمية الأخيرة ، بقصد معرفة العلاقة بين روح الفكاهة والمرض العصبي . وقد أجرى إيزنك تجار به هذه على مأئة شخص من الجنسين ، فكان يطلب إلى كل واحد منهم أن يصنف الصور الفكاهية المعروضة عليه ، وفقا لمعيار خاص ينطوى على

Cf. H. J. Eysenck: <u>Les Dimensions de la (1)</u> Personnalité, P. U. F., 1950, p. 260.

ثلاثة تقديرات : «طريف جـدًّا » (٣ درجات) ، و «طريف » ( درجتان ) ، و « غير طريف على الإطلاق » ( درجة واحدة ) . وقد لاحظ إيزنك في اختياره لهذه الصور (وعددها السكلي ٦٠ صورة) أن تـكون ١٥ صورة منها ممثلة لمواقف ذات طابع جنسي ( وهو يشير إليها بالحرف ٤ ) ، و ١٥ صورة أخرى منها ممثلة لمناظر تنطوى على سخرية من الجيش أو الضباط أو رجال البحرية أو رجال الطيران (وهو يشير إليها بالحرف A ) ، و ١٠ صور منها ممثلة لمواقف هزلية تنطوى الفكاهة فيها على عامل اختلاف الطبقة الاجتماعية ( وهو يشير إليها بالحرف C ) ، و ١٠ صور أخرى منها ممثلة لمواقف ساذجة لا معني لها تقريباً ( وهو يشير إليها بالحرف M ) ، وأخيراً ١٠ صور معــبرة عن موضوعات متفرقة اختيرت بطريق الصدفة البحتة (وهو يشير إليها بالحرف R )(١) . وقد استطاع إيزنك أن يتحقق عن طريق هذه الاختبارات العلمية الدقيقة من أن نسبة إدراك الهستيريين (رجالا كانوا أم نساء ) للمواقف الفكاهية هي على العموم أعلى من نسبة إدراك المصابين باضطراب المزاج Dysthymiques ( رجالا كانوا أم نساء ) لتلك المواقف الفكاهية عينها . ومعنى هذا - بعبارة أخرى -

<sup>(</sup>١) دلالات هذه الحروف مي على التعاقب :

<sup>(</sup>S) sexual (جنسى ( A) army ( جيش )

<sup>(</sup>C) class, (طبقة) - (M) meaningless, (عديم المعنى)

<sup>(</sup>R) random (متفرقات)

<sup>(</sup>Eysenck: ouvrage cité, trad. Franc, p. 258)

أن النماذج الهستيرية من الأفراد المختبرين هي أقدر على تذوق الفكاهة عموماً من النماذج المصابة بالحصر أو الوسواس، مما يدل على أن احتال التعرض للهستيريا يزيد لدى الأشخاص الذين يتمتعون بروح الفكاهة، أو يقترن على الأقل بامتلاك هذا الحس الفكاهي العام . كذلك استطاع إيزنك عن طريق هذه التجارب أن يظهرنا بوضوح على أن الأشخاص الهستيريين (رجالا كانوا أم نساء) يفضلون النكات الجنسية على غيرها من النكات ، مما يؤيد الرأى القائل بوجود ضرب من التضايف من النكات ، مما يؤيد الرأى القائل بوجود ضرب من التضايف Correlation بين النموذج الانبساطي في الشخصية والميل إلى تفصيل النسكات الجنسية . وهكذا يَخلُص إيزنك إلى القول بأن ثمة فريقين محتلفين من الأفراد : فريقاً يُؤثر الفكاهة التي تُرضى في نفسه الميول العدوانية والجنسية ، وهؤلاء هم «المنبسطون» Extravert ، وفريقاً يؤثر الفكاهية الذكية البارعة التي ترضى ميوله العقلية ، وهؤلاء هم «المنبسطون» Introvert ،

٣٦ – والواقع أننا لو أمعنا النظر فى استجابات الأفراد للمؤثرات الهزلية بصفة عامة ، لوجدنا أن الناس (حتى فى المجتمع الواحد) قلّ الجمعون على استحسان نكتة واحدة بعينها ، أو تفضيل كوميديا واحدة مشتركة . وليس بدعا أن يختلف الناس فى أحكامهم على المؤثرات

Cf. Flugel: « Humor & Laughter»; in «Handbook (1) of Social Psych»., Vol., II., 1954, pp. 729 - 731.

الفكاهية : فإنهم في العادة قلّما يجمعون على تقدير عمل فني بعينه ، أو لوحة تصويرية بعينها . وتبعاً لذلك فإننا حينها نتحدث عن «النكلة الجيّدة» أو «الفكاهة البارعة» ، فإننا قلما نعنى بها النكتة أو الفكاهة التي تَلْقَى إجماعاً شاملا ، لأنَّ مثل هذا الإجماع يكاد يكون ضرباً من المستحيل . ومع ذلك فقد لوحظ أنه على الرغم من اختلاف الأفراد فيا يصدرون من أحكام على شتى ضروب الفكاهة وأنواع المؤثرات المُضْحِكة ، فإن ثمة ضرباً من الاطراد أو الثبات في نسبة «المادة المزلية» التي ينجح كل فرد من الأفراد في استخلاصها مما يُمْرَض عليه من صور كار يكاتورية ورسوم هزلية وموضوعات فكاهية ، على الرغم من تعدد كار يكاتورية ورسوم هزلية وموضوعات فكاهية ، على الرغم من تعدد الاختبارات وتنوع طرق البحث . وهذه الحقيقة إن دلت على شيء ، فإنما تدلنا على أن الحس الفكاهي ليس حديث خرافة ، بل هو وإخضاعها للتحليل العلمية .

وقد اهتم كثير من الباحثين بدراسة العالاقة بين هذا الحس الفكاهي و بين الذكاء أو القدرة العقلية ، فحاول البعض منهم أن يقوم باختبارات علمية دقيقة بقصد تحديد العالاقة القائمة بينهما عند الأطفال والبالغين على السواء . ولكننا حينما نعرض لدراسة مثل هذه العلاقة ، فإننا لا بدّ من أن نتذكّر أنه على الرغم من أن الكثير من الفكاهات يفترض قدراً غير قليل من القدرة العقلية أو سرعة البديهة أو دقة الحدس ، إلا أن

هذه الحقيقة قد لا تصدق إلا على الفكاهات التي تتسم بطابع إدراكي واضح . وقد قام بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين روح الفكاهة ومستوى الذكاء عند الأطفال ، فاستطاعوا أن يتحققوا من أن الأطفال النابهين هم في العادة أقدر من غيرهم على تمييز ضروب الاستحالة العقلية ، في حين أن ضعاف العقول من الأطفال كثيراً ما يعجزون عن إدراك عنصر الفكاهة فيما قد يضحك له غيرهم من الأسوياء . ومن هنا فقد ذهب هؤلاء الباحثون إلى أن ثمة علاقة وثيقة بين المقدرة العقلية والروح الفكاهية ، ما دام الأطفال الذين يعوزهم الاستبصار العقلي هم أعجز من غيرهم في الاستجابة للمؤثرات الهزلية بصفة عامة --. وثمة أبحاث أخرى كثيرة قام بإجرائها بعض المشتغلين بعلم النفس فى انجلترا على مجموعات من طلبة المدارس الثانوية ومجموعات أخرى من طلبة الجامعات ، بقصد قياس روح الفكاهة عندكل من الفريقين ، فأثبتت هذه الاختبارات أن هناك علاقة مطردة بين الروح الفكاهية من جهة ، والذكاء والتحصيل العلمي من جهة أخرى .

بيد أن ثمة باحثين آخرين قد توصلوا في دراساتهم التجريبية إلى نتأمج عكسية ، إذ وجدوا أنه ليس ثمة علاقة تضايف دقيقة بين الذكاء والفكاهة لدى أية جماعة سوية متجانسة من الناس . وهذا ما انتهى إليه مثلا في السنوات الأخيرة كل من أومفيك Omwake ( ١٩٣٩ ) ، ودنج وجريج Brackett ) ، وبراكيت ١٩٣٤ ) ، ودنج

وجر سیلد ( Ding & Jersild ) ، ورُوس ولَا نُدیس Ross & Landis ) وغيرهم . وهؤلاء جميعاً قد خلصوا من دراساتهم المتشعبة المتباينة إلى القول بأن الذكاء ليس عاملًا حاسمًا في تذوَّق الفكاهة وتقدير النكتة . وحتى أولئك الذين انتهوا إلىتقرير أهمية عامل الذكاء في تقديرالفكاهة \_ مثل واين \_ جونز Wynn-Jones سنة ۱۹۲۷ ، و بيريه Piret سنة ۱۹۶۰ ، ومونز Mones سنة ۱۹۳۹ – نجد أنهم قد حرصوا من جهتهم على القول بأن ثمة عوامل نفسية أخرى كالمزاج والأتجاه الوجدان وغير ذلك من النوازع النفسية ، قد يكون من شأنها أن تحجب الدور الذي يقوم به الذكاء في تقدير الفكاهة . ومهما يكن من شيء ، فقد دلَّتنا التجارب التي أجريت على الأطفال على أن ثمة علاقة وثيقة بين الضحك والترقى النفسي عموماً ، بدليل أن الأطفال الذين تتردُّد لديهم بكثرة حالات البكاء هم في العادة أقل ترقيا من غيرهم . ومعنى هذا أن الروح الفكاهية تقترن بالنمو النفسي ، فتكون في كثير من الأحيان بمثابة أمارة على سلامة العقل وصحته وقدرته على تفهم حقيقة الأشياء . وكلما كان العقل أسلم وأصح وأقوى ، كانت قدرته أسرع على فهم المفارقة والضحك منها .

٣٧ — أمّا فيما يتعلق بالعلاقة بين الفكاهة والجنس (أى الذكورة أو الأنوثة) ، فقد أثبنت بعض التجارب الحديثة التي قام بإجرائها جماعة من الباحثين على مجموعات كبيرة من الأولادوالبنات في مراحل مختلفة من عمرهم ، أن الروح الفكاهية أقوى لدى البنات منها لدى الأولاد في المرحلة ( ١٤ — الضحك )

الأولى من مراحل الطفولة ، في حين تزيد قدرة الأولاد على فهم النكات . وتذوق الفكاهات في المراحل المتأخرة من الطفولة عن نظيرتها لدى البنات . هذا وقد قامت باحثة أمريكية بدراسة المنبهات التي تولّد استجابة الضحك لدى الأطفال (أولاداً كانوا أم بنات) ، فاستطاعت أن تنبيّن بوضوح كيف أن رسوم الأولاد الكاريكاتورية تزيد طرافة وأصالة عن رسوم البنات ، ولو أن بعض الاختبارات التي أجرتها هذه الباحثة قد أثبتت أن الفروق الفردية في هذا المجال قد تكون أظهر بكثير من الفروق الجنسية (١) . ومعنى هذا أن اختلاف المزاج أقوى أثراً على الروح الفكاهية من اختلاف الجنس عدى ولكن التجربة قد دلتنا بصفة عامة على أن الفتيات يمنٌ في العادة إلى استهجان النكات القاسية والفكاهات اللاذعة ، كاأنهن قد يكن أكثر تردُّدا من الفتيان في الإقبال على الفكاهة العدوانية ، والترحيب بالضحك الساخر ، والميل إلى التهكم والهجو والإلحاش .

أما التجارب التي أجراها الأستاذ إيزنك Eyzenck على المرضى النفستين من الرجال والنساء ، فقد أثبتت أن نسبة تقدير النساء ، للفكاهة أعلى بصفة عامة من نسبة تقدير الرجال لها (١٨٣ للنساء ، ولكن بينما جاء تقدير النساء للفكاهات القائمة على

Florence Brumbaugh: \*Stimuli which cause (1)
Laughter in Children\*; New-York University (Doctor's Dissertation), 1939.

السخرية بالجيش (A) والفكاهات الساذجة التي لا معنى لها (M) ، والفكاهات الفكاهات اللجتاعية (C) والفكاهات التي اختيرت بطريق الصدفة (R) ، عالياً نسبياً ، نجدأن تذوّقهن للفكاهة الجنسية (S) أضعف بكثير من تذوّقهن لباقي أنواع الفكاهة . حقا إن فهم النكتة الجنسية ليس وقفاً على الرجال ، ولكن الظاهر أن هذا النوع من النكات لا يلتي استحساناً كبيراً من جانب النساء (1).

وقد أيّدَت هذه النتيجة البحوث التي كان قد قام بها جوش المهمه المهم (في رسالة تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن سنة ١٩٣٩ تحت عنوان «دراسة تجريبية للفكاهة»). ولكننا لا نستطيع أن نقطع بصحة الرأى القائل بأن المرأة في كل زمان ومكان أقل إقبالًا على النكات البذيئة من الرجل ، لأن أحداً لم يقم حتى الآن بدراسات تجريبية و إحصائية وافية يمكن الاستناد إليها بصفة قاطعة للتسليم بصحة هذه الدعوى . و إذا كان بعض الباحثين يستند إلى واقعة ندرة الرسوم البذيئة والتعليقات الجنسية الفاضحة بمراحيض السيدات إذا قيست بمراحيض الرجال ، من أجل التدليل على صحة الرأى القائل بضعف ميل النساء إلى الفكاهة الجنسية بصفة عامة ، فر بما كان في استطاعتنا أن نرد على هذه الحجة بأن نقول إن العوامل الحضارية والتربوية قد تعمل علها على هذه الحجة بأن نقول إن العوامل الحضارية والتربوية قد تعمل علها

cf. H.J. Eysenck: <u>Les Dimensions de la Per-</u> (1) sonnalité, Paris, P.U.F., trad. franç., 1950, p. 258.

في هذا المجال ، فتكون هي المسئولة — لا الجنس يحده —عن انصراف النساء (ظاهريا على الأقل) عن النكات الجنسية والفكاهات البذيئة . ومن هنا فقد ذهب بعض علماء النفس إلى تعليل هذه الظاهرة بإرجاعها إلى عامل « المواضعات الثقافية » «Cultural convention» تحتجين في ذلك بأنه متى تهيئاً للنساء الجو الملائم، فإنهن قد لا يتردّ ذن في الضحك للنكتة الجنسية بمُطْلَق الحرية . حقا إن المرأة قد تُظهر بادئ ذي بدء شيئاً من الحرج والخجل والتردّ د في الاستجابة للمنجهات الجنسية ذات الصبغة الهزلية ، ولكنها إذا اطمأنت إلى أرجاع الوسط الاجتماعي الحيط بها ، فإنها سرعان ما تستجيب لتلك المنجهات على نحو ما يستجيب لما الرجل .

بيد أن بعضاً من الباحثات اللائى اهتئمن بدراسة الفروق الجنسية بين الرجال والنساء فى هذا المضار قد عُدْن إلى تأكيد الرأى القائل بضعف استجابة النساء للمنتهات الفكاهية ذات الطابع الجنسى . وهن يَمِلْن إلى تعليل هذه الظاهرة بأن وظيفة المرأة البيولوچية فى عملية التكاثر هى التى تجعلها تتخذ من المسألة التناسلية (أو الجنسية بصفة عامة) موقفاً جديًا ، فلا تستجيب بالضحك للنكات البذيئة التى قد تنطوى على أى استخفاف بقُدْسية الجنس عدى . ولكن التجربة قد دلتنا — من جهة أخرى — على أن ضحك النساء للنكات الجنسية يتناسب تناسباً طرديًا مع درجة تحرّرهن من مخاوف الحل اللاً إرادي . ومعنى هذا أن

العلاقة قد تكون وثيقة جدًّا بين درجة تذوّق المرأة للفكاهة الجنسية ومدى إلمامها بطرق منع المحل . ومع ذلك ، فإن المشكلة لا زالت قيد البحث ، لأن علماء النفس الذين اهتمّوا بدراسة الفروق الجنسية بين الرجال والنساء في دائرة الفكاهة والضحك ، لم يتوصّلوا بعد إلى تحديد تلك الفروق بصورة نهائية قاطعة . ولا زال المجال مفتوحاً أمام الراغبين في دراسة « روح الفكاهة » ، لأن يقوموا بعمل الكثير من في دراسة والتجارب من أجل معرفة الفروق الميتزة لكل من الجنسين في هذا المضار .

والفروق القومية National Differences ، فإننا سنجد أن كثيراً والفروق القومية National Differences ، فإننا سنجد أن كثيراً من الباحثين الذين اهتموا بدراسة الفكاهة عند الشعوب قد حاولوا تفسير تلك الفروق بإرجاعها إلى اختلاف « نموذج الشخصية » عند كل شعب منها عنه لدى غيره من الشعوب . وهكذا ذهب هؤلاء إلى أن الفكاهة الألمانية عامرة بالوجدان مليئة بالتعاطف ، وأن الفكاهة الإنجليزية ناطقة برغبة أهلها في مصارعة حدية الحياة ، وأن الفكاهة الأمريكية بدائية زاخرة بالإغراق والتهويل والمبالغة (وهو مايلقاه الألماني بروح السخرية والتهكم والازدراء) في حين تبدو الفكاهة الفرنسية تأسية لاذعة شديدة العداء . — ولكن باحثين آخرين قد حاولوا أن ينتقصوا من قيمة هذه المقارنات ، فعمد قوم منهم إلى إظهارنا بطريقة .

تجريبية عملية على أنه ليس ثمة فارق كبير بين الفكاهة الأمريكية والفكاهة الإنجليزية ، بينها أثبت آخرون أن الفارق ضعيف بين الفكاهة الأمريكية والفكاهة اليابانية مثلاً . وقد حاول كاتب هذه السطور أن يقوم بتجربة مماثلة من أجل التحقّق مما إذا كان في وسع المختبرين من المصريين أن يتعرّ فوا على الفكاهة المصرية وأن يميّز وها عن غيرها من الفكاهات الأجنبية ، فوجد أن ٧٧٪ من الأفراد الذين عُر ضَت عليهم تلك النماذج المختلطة من الفكاهة لم ينجحوا في استخلاص عليهم تلك المماذج المختلطة من الفكاهة لم ينجحوا في استخلاص النكات المصرية الأصيلة من بين ما غرض عليهم من فكاهات (١) .

بيد أنَّ هذا لا يعنى انعدام كل صلة بين الفكاهة والجنسية ، فإن من المؤكّد أن لكل شعب روحه الفكاهية الخاصّة ونكاته العديدة التي يسخر فيها من غيره من الشعوب . ور بما كان الاتجاه المفيد في هذا الصدد هو ذلك الذي ذهب إليه موريئ H. M. Murray حينا حاول أن يبين لناكيف أن عيوب الشعوب الأخرى ، ونقائص غيرنا من الأجناس ، هي دائماً أكثر استثارة لضحكنا من عيو بنا نحن، غيرنا من الأجناس ، هي دائماً أكثر استثارة لضحكنا من عيو بنا نحن،

<sup>(</sup> ۱ ) لازلنا بصدد القيام بدراسة تجزيبية للروح الفكاهية في مسر ؟ فليس في استطاعتنا أن نضمن هذا الكتاب النتائج النهائية للبحث الذي نقوم به الآن ، والحكن حسينا أن نقول إننا نأمل أن نفصر على القارئ يوماً - في كتاب مستقل - دراسة مفصلة الفكاهة في مصر ، دون الاقتصار على العرض التاريخي كا فعل غيرنا .

كما أنها في الوقت نفسه أخصب وأطرف كموضوعات للنكتة من نقائصنا نحن . وربماكان السبب في ذلك براجع إلى أن أساليبنا في السلوك والتعامل تبدو لنا دأتما طبيعية معقولة ، نظراً لأنها عادية مألوفة ، في حين تبدو لنا أساليب غيرنا من الشعوب عجيبة مستهجنة ، وبالتالي مصحكة أو باعثة على السخرية . ومن هنا فإن الفرنسيّ يسخر من الإنجليزي ، والإنجليزيّ - بدوره - يتهكّم على الفرنسيّ ؛ ونحن في مصر نتندّر على كثير من الشعوب الأجنبية ، فنطلق النكات على اليهودي والتركيّ والهنديّ والأمريكيّ والإنجليزيّ والفرنسيّ وغيرهم ! ولو تصفّح المرء أية مجلة فرنسية من المجلات الفكاهية لوجد أنها قلّما تخلو من نكتة تنطوى على سخرية أو تهكم على الإنجليز ، خصوصاً وأن الروح العدوانية عند الفرنسيّ قد وجدت في شخص الإنجليزي التقليــدي المحافظ، بتزمُّته وريائه ونقائه المزعوم ، مادة خصيبة للفكاهة اللاذعة والنكتة البارعة و « والقَفْشة » الطريفة . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما يرويه الفرنسيُّون من أن شخصين إنجليزيَّين وجدا نفسيهما في جزيرة نائية ، على أثر غرق الباخرة التي كانا يركبانها . ولكن أحداً لم 'يقدُّم الواحد منهما إلى الآخر ، فظل كلاها وحيداً لا يجرؤ على مخاطبة الآخر ، و بقى الإثنان في عزلتهما الأليمة لا يملكان سوى أن يجهل أحدها الآخر تماما! وما هي إلاَّ أيام معدودات حتى دفع الموج بإنجليزيُّ ثالث إلى تلك الجزيرة النائية ، فسرعان ما تألّف من ثلاثتهما « نادٍ » ضم بين رحابه رعايا الإمبراطورية البريطانية المجيدة (١)!

ونحن في مصر نملك ثروة ضخمة من النكات التي نطلقها علىغيرنا من شعوب العالم ، خصوصاً وأن موقع بلادنا الجغرافيّ قد أتاح لناالفرصة لأن نتعرف عن كثب على كثير من الأجناس ( مابين مستعمِر وزاثر وسأَمْع ومتطفّل . . . الح ) . وقد انضاف عامل الاحتلال الأجنبي إلى عامل اختلاف اللهجات واللغات والعادات والتقاليد بيننا و بين تلك الأجناس ، فكان أن برع المصرى في السخرية من الحاكم الأجنبي ، والتهكم على المستعمِر البغيض ، والتندّر على المحتل الدخيل . وكلنا يذكر بلا شك تلك النكات العديدة التي تناقلها المصريّون بأسرهم ، إبان العدوان الإنجليزي الفرنسي الغاشم على مصر ، وكَأَنَّ تلك المحنة نفسها كانت سبباً في تقوية الروح الفكاهية عندنا ، أو كانت على الأقل مناسبة طيّبة للتنفيس عن بعض نزعاتنا العدوانية نحو تلك الشعوب . والظاهر أن مجرّد اختلاف الشعوب والأجناس هو في حدّ ذاته بمثابة تحدّ ِ يُوجُّه إلى الشعب الواحد من قِبَل غيره من الشعوب ، بحيث قد يكون في وسعنا أن نقول إن تحرّش الجماعة الواحدة -- في نكاتها وفكاهاتها وشتى مظاهر هَزْلُما -- بغيرها من الجماعات ، هو وليد تلك الروح

Cf. Ch. Lalo: <u>\*Esthétique du Rire</u>, 5<sup>e</sup> Partie, (1) Ch. IV, pp. 230-232.

العدوانية التى تنشأ أولا بالذات عن عامل « الاختلاف » أو « التباين » فيما بين الشعوب . والواقع أن مثل هذه الفروق قائمة بين الجنسين ( الرجل والمرأة ) ، فضلاً عن أننا نجد لها نظيراً أيضاً فيما بين الطبقات الاجتماعية من خلافات .

وقد قام الباحث الإنجليزى إيزنك بدراسة الفروق القومية المميزة للشعوب من حيث مدى نمو روح الفكاهة عندكل منها ، فوجد أنه على الرغم من وجود سمات خاصة تمتيز الروح الفكاهية عندكل أمة ، إِلاَّ أَنه ليس ما يقطع بوجود تلك الروح عند البعض منها وانعدامها لدى البعض الآخر . وقد اهتم إيزنك بدراسة مجموعتين من الأشخاص الإنجليز والألمان المقيمين بإنجلترا ( ولو أنه راعى عند اختيار هؤلاء الأخيرين أن يكونوا من أبعد الأشخاص عن التأثر بعادات الحضارة الإنجليزية)، فاستطاع أن يتبيَّن أنه ليس ثمة فارق ُيذ كُر بين المجموعتين من حيث قدرة كل منهما على تمييز العناصر الفكاهية . أما الفروق التي أثبتت التجارب قيامها بين الأشخاص الذين أجريت عليهم التجارب من بين الأمر بكيين والإنجليز، فقد تبين أن مرجعها في معظم الأحيان إلى اختلاف حظ المختبَرين من التربية والثقافة . -- وقد عاد إيزنك فحاول أن يتحقق في بحث آخر مما إذا كان في الإمكان (أم لا) تمييز الرسوم المتحركة للشعوب المختلفة ونسبتها إلى أصحابها الحقيقيين ، فكان يعرض تلك الرسوم على أشخاص يجهلون مصدرها ، طالباً إليهم أن يحدّدوا جنسية أصحابها .

وقد أثبتت هذه التجارب أن الأشخاص المختبرين لم يكونوا ينجحون فى تعرف جنسية تلك الرسوم المتحركة ، إلاَّ حينما كانوا يرون أمامهم أمارات خارجية (كنوع لباس الرأس ، أو شكل الزيّ الذي يرتديه رجال البوليس، أو كون حركة المرور تسير على اليمين أو على اليسار ١٠٠ لخ.) يستطيعون عن طريقها أن يتميزوا مصدر تلك الصور المتحرّكة . وأما حينها كان المختبرون لا يجدون أمام أعينهم سوى قرائن « باطنة » Internal (كطريقة الرسمأو نوع الفكاهة المستخدمة) فإنهم لم يكونوا يهتدون إلى تحديد جنسية كل رسم من تلك الرسوم المتحركة . -وحينًا أجرى ايزنك تلك التجارب على مجموعتين من الأشخاص الكنديّين والإنجليز ، لاحظ أن درجة ضحكهم كانت تتوقف طرديًّا على حَدْسهم بجنسية أصحاب تلك الفكاهات ، بمعنى أنهم كانوا يضحكون كثيراً لما يظنونه بالفكاهة الأمريكية ، بينماكانوا يستقبلون ببرود ما كانوا يحسبونه فكاهة ألمانية ا ولكنّ التجربة قد أثبتت أنه لم يكن ثمة علاقة مطردة بين شدة ضحكهم وبين الجنسية الحقيقية لأصحاب مَنْ كُلِّي فَكِاهِة مِن الفِكاهات التي كانت تعرض عليهم .

أُ وَأَخْيِراً لا بدُّ لنا من أن نشير إلى دراسة ثالثة قام بها هذا الباحث عينه من أجل حصر موضوعات الصحف الفكاهية الشعبية (ذات الجنسيات المختلفة) حصراً إحصائيًا دقيقاً . وقد استطاع إيزنك أن يتحقق هنا من أن الفروق الموجودة بين صحيفتين من جنسية واحدة قد تكون

أكبر من الفروق الموجودة بين صحيفتين من جنسيّتين مختلفتين . والسبب فى ذلك هو أن لكل صحيفة أو مجلة موضوعاتها الخاصة ، فى حين أننا لا نستطيع أن نقول إن لكل شعب مثل هذه الموضوعات . وهكذا نرى مثلا أن الرسوم المكاريكاتورية التى اختصّت بها الصحيفة الهزلية الإنجليزية المسمّاة Pazzle تدور فى معظمها حول المسائل الجنسية وشرب الخر والفكاهات العدوانية ، بينها تبلغ نسبة مثل هذه الرسوم فى جريدة الخر والفكاهات العدوانية ، بينها تبلغ نسبة مثل هذه الرسوم فى جريدة أخرى ، تبلغ نسبة الرسوم الكاريكاتورية المتعلقة بموضوعات التفاوت العلبقي حوالى ٢٧٨٪ فى مجلة السوم الكاريكاتورية المتعلقة بموضوعات التفاوت العلبقي حوالى ٢٧٧٪ فى مجلة السوم الكاريكاتورية المتعلقة بموضوعات النفاوت العلبقي حوالى ٢٧٧٪ فى مجلة الموسوم الكاريكاتورية المتعلقة الموضوعات الفكام منها على حدة . ومعنى هذا أن عامل « الجنسية » ليس بالعامل الفيصل فى تحديد نوع الفكاهة التى تميل إليها هذه الصحيفة الهزلية أو تلك (۱)

Cf. H Eysenck: «National differences in sense (1) of humour»; in «Charact. Pers.», Vol. XIII, pp. 87-54. (1944).

#### خاتمــة

إذا كنا قد حاولنا — في تضاعيف هذا البحث — أن نلقي بعض الأضواء على « الضحك ، هذا المجهول » (Le rire, cet inconnu) ، فذلك لأن هذه الظاهرة البشرية المعقدة قد بدت لنا منذ البداية مشكلة متعددة الجوانب مترامية الأطراف ، بحيث قد يصح لنا أن نقول إن هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من نماذج بشرية . والواقع أن الضحك أمارة سيكولوجية ، إن لم نقل مع بعض الباحثين بأنه أداة تشخيص أخلاق diagnostic moral ؛ فليس بدعاً أن يذهب بعض الفلاسفة إلى حد القول بأن « الضحك ، هو الإنسان نفسه » ! ولسنا نعنى أن الضحك ظاهرة شخصية بحتة ، كا قرر بعض الباحثين ، وإنما نعنى أنه مقياس للإنسان ، ورتما كان هذا هو ما قصد إليه مارسل بانيول حينا قال في خاتمة دراسته القيّمة للضحك : « قُلْ لى مارسل بانيول حينا قال في خاتمة دراسته القيّمة للضحك : « قُلْ لى

وهنا قد يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة عند مشكلة الدلالة الأخلاقية للضحك ، فإن حكاء الدين والأخلاق قد أسهبوا في نهى الأخلاقية للضحك ، حتى لقد استمطر الناس عن الاسترسال في المزاح والهزل والضحك ، حتى لقد استمطر

Cf. Marcel Pagnol: «Notes sur le Rire», 1947, (1) pp. 128-124.

بعضهم اللعنات على الضاحكين والمازحين وأهل الفكاهة! وقد لاحظ الفيلسوف الإنجليزى هو يتهد خلو التوراة من كل روح فكاهية ، فقال: إنه ربّما كان السرّ في انعدام النكاهة تماماً من كل كتابات اليهود الأقدمين هو أن شعب إسرائيل كان شعباً مضطهداً معذّباً ، فكان هبوطه النفسي عاملاً هاماً من عوامل انصرافه عن الضحك والمزاح والفكاهة (۱) و يعود هو يتهد فيقول في موضع آخر: « إن الضحك لهو فضيلة إلهية . و إنه لأمم خطير بالنسبة إلينا نحن شعوب أورو پا الشمالية أن تكون الأديان العبرية خالية تماماً من كل صبغة في الشمالية أن تكون الأديان العبرية خالية تماماً من كل صبغة فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نستبقي ضحكاتنا لدوائر أخرى تبعد فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نستبقي ضحكاتنا لدوائر أخرى تبعد في أمثاله أن : « للضحك وقتاً ، وللبكاء وقتاً » ، ولكننا نراه يعود في أمثاله أن : « للضحك وقتاً ، وللبكاء وقتاً » ، ولكننا نراه يعود في مقول في سفر « الجامعة » إن في الضحك مَدًا من الجنون!

أمَا فى المسيحية فإنه لم يُذكر عن المسيح أنه ضحك يوماً ، فى حين نَصّ الإنجيل على أنه بكى ثلاث مرات! ولثن كان القديس بولس قد أوصى المسيحيين فى إحدى رسائله بأن يفرحوا فى كل حين ، إلا أنه

Lucien Price: <u>«Dialogues of Alfred North (Y) (())</u>
Whitehead.», A Mentor Book, New-American Library, 1956, pp. 163, 285.

هو نفسه - كما قال رينان - لم يكن يعرف حتى لغة الابتسام ا وهذا بوسويه Bossuet يعد الضحك رجساً من الشيطان فيقول: « يا لشقاء الضاحكين فإنهم أتعس بني البشر» ! وأما الكاتب الكاثوليكي الشهير لامنيه Lamennais فقد اشتط في حكمه على الضحك حتى لقد كتب يقول: « إن الضحك لينطوى في جميع الحالات على حركة تبدأ من الذات وتنتهي إلى الذات ، يستوى في ذلك أن نكون بإزاء ضحك السخرية القاسى المرير ، أم ضحك اليأس المليء بالفزع والخوف ، أم ضحك الشيطان المهزوم الذي يصر مع ذلك على المقاومة فيلوذ بكبريائه الغاشمة التي لا تلين ، أم ضحك الأبله والمعتوه... الخ . والضحك لا يكسب الوجه على الإطلاق أي تعبير من تعبيرات التعاطف أو المشاركة أو المودَّة ، و إنما هو على العكس من ذلك ، يشيع القُبْح في أكثر الوجود انسجاماً ، ويطمس معالم الجمال في أبهى القسمات! وإذن فإن الضحك هو صورة من صور الشر ، لا لأنه يعتبر عنه تعبيراً مباشراً ، بل لأنه يَكَشَفَ عَنِ مُوطِنَهُ ، ويزيحِ النقابِ عَنِ مُسْتَقَرَّهُ <sup>(١)</sup> » .

أمّا فى الإسلام فقد رُوِى عن رسول الله أنه قال : « روّحوا الله أنه قال : « روّحوا القاوب ساعة بعد ساعة ، فإن القاوب إذا كلّت عميت » . ويذكر أبو الحسن البصرى فى معرض الحديث عن مزاح الرسول أن مجوزاً

Cf. Lalo: «Esthétique du Rire», Conclusion, p. 247. (1)

من الأنصار أتته فقالت: يا رسول الله أذعُ لى بالمغفرة فقال: « أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز؟ » فصرخت ، فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أما قرأت من القرآن قول الله عزوجل : إنا أنشأ ناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عربا أترابا » ؟!. ولكن نبيّ الإسلام الذي كان يمزح على هذا الوجه يعود فيقول في حديث آخر : « المزاح استدراج من الشيطان ، واختداع من الهوى » .كذلك رُوى عنه أيضاً صلوات الله عليه أنه قال : « إياك وكثرة الضحك ، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه » . وروى عن ابن عباس في قوله تعالى : « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاَّ أحصاها » أن الصغيرة الضحك . وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : « إذا ضحك العالم ضحكة ، مج من العلم مجة »! وقيل في منثور الحسكم عند العرب: « ضحكة المؤمن غفلة من قبله » . وروى عن عمر بن العزيز أنه قال : « اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث ضغينة» . وقال بعض البلغاء : «من قلّ عقله كثر هزله» (١) وكل هذه الأحاديث والأمثال والحسكم إنما تظهرنا بصورة قاطعة على أن الإسلام قد اتفق مع المسيحية في نهي المؤمن عن المزاح ، ودعوته إلى التحرُّز من الضحك . ولكن العرب قد فطنوا إلى أن المزاح ينفي عن النفس ماطرأ عليها من سأم ، ويزيل عن القلب ما ألم به من هم ،

<sup>(</sup>۱) « أدب الدنيا والدين » لأبى الحسن البصرى ، طبعة القاهرة ، سنة ١٩٢٠ ، ص ٢٨٢ --- ٢٨٠ .

لأنه لا بدَّ للمصدور أن ينفث ، فقال شاعرهم :

أفد طبعك المكدود بالجدّ راحة يجمّ وعلّه بشيء من المزح ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح!

والواقع أن الضحك ظاهرة إنسانية بحتة : فإن الله لا يضحك ؛ والمَلَك في السهاء لا يضحك ، والحكيم في وقاره واتزانه لا يضحك ! وهذا بودلير يقول في حديثه الرومانتيكي عن الضحك : « إن الحكيم لا يضحك إلا وهو يرتعد ! إن الضحك رجس من الشيطان ، فهو إذن شيء من أخص خصائص الإنسان! والضحك أيضاً هو في جوهره تناقض : فإنه دليل العظمة اللامتناهية من جهة ، ولكنه كذلك دليل الشقاء اللانهائي من جهة أخرى »! (١) — وهذا برجسون يقرر في خاتمة رسالته عن الضحك ، بعد أن أسهب في الحديث عن الدور الاجتماعي الذي يقوم به ، أنه ربماكان في الضحك ضرب من المرارة التي تكشف عما في الطبيعة البشرية من خبث وشر وسوء نية (١). — للي أي نحو إذن ينبغي أن نتصور العلاقة بين الفكاهة والقيم ، أو بين الضحك والأخلاق ؟ وهل يمكن بعد هذا كله أن ننسب إلى الضحك دلالة أخلاقية ؟ .

Cf. Baudelaire: «Curiosités Esthétiques», De l'Es- (1) sence du Rire, 1884.

H. Bergson: «<u>Le Rire</u>», P.U.F., 67° éd., 1946, (۲) pp. 150-153.

الحق أن بعض ضروب الفكاهة قد تنطوى على استخفاف بالمبادى الأخلاقية أو سخرية من القيم ، كما يظهر مثلاً من بعض النكات الجنسية أو العدوانبة التي أطلق عليها فرويد اسم « الفكاهة المغرضة » . فليس بمستبعد أن يكون ضحكنا في بعض الحالات على حساب المبادئ الأخلاقية ، أو أن يكون هزلنا قائمًا على التضحية ببعص المعايير السلوكية الجمعية . هذا إلى أنه لا بدّ لنا أيضاً أن نعترف بأن بعض النكات الشعبية والرسوم الهزلية والصور الكاريكاتورية قد تخنى وراءها شيئًا من الاستخفاف بالسلطة الأخلاقية ، أو الاستهزاء بالقيم الدينية ، أو الشك في قيمة بعض المبادئ اللاهوتية (كالنكات التي تدور حول الجنة والنار ، والحياة الأبدية ، والرسل والأنبياء ... الخ ) . ولكن من المؤكد أن كثيراً من المسرحيات الهزلية إنما ترمى إلى أهداف أخلاقية واضحة ، كما يظهر من عناوينها التي تحمل في العادة اسم رذيلة أخلاقية يصبّ عليها الكاتب النكات صبًّا . . . فمن هذا القبيل مثلاً بعض مسرحيات موليير المشهورة ، كالبخيل L' Avare أو «عدو ّ المجتمع» أو «المريضالوهميّ » أو «طبيب رغماً نفه» ... الخ. ولا نرانا في حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا ذكره من أن الفكاهة الساخرة حين تتهكم على أصحاب تلك الرذائل أو النقائص ، فإنها بذلك إنما تهدف إلى إدانتها أخلاقيًا والحكم على أصحابها بأنهم ليسوا أهلاً لأن تُعمَّل تصرفاتهم على محمل الجد .

بيد أننا لا بُرَّ من أن نعود فنقرر من جهة أخرى أن المشكلة الأخلاقية لا تُثار دائمًا بالنسبة إلى شتى فنون الضحك : لأن ثمة فكاهات تستثير لدينا الضحك دون أن تكون لها أدنى صبغة أخلاقية ، كالأخطاء الحسابية التي يرتكبها في إحدى المسرحيّات «كاتب» يقوم بعمليات الجمع على طريقة «بهلوانية» مضحكة ، أو كالأنغام الناشزة التي تظهر على حين فجأة في إحدى المقطوعات الموسيقية (۱) ، أو كالحركات النمطية التي يقوم بها أرباب الحرف المختلفة بشكل آئى يبعث على السخرية ، أو كالأزياء القديمة التي يرتديها بعض المستخفين بالبدع الحديثة فيكون سلوكهم متجافيا مع يرتديها بعض المستخفين بالبدع الحديثة فيكون سلوكهم متجافيا مع الأوضاع الاجتماعية دون أن يكون مع ذلك منطوياً على أدنى صبغة لا أخلاقية . . . الح .

وحتى حينا يكون من حقنا أن ننساءل عما إذا كان الضحك في هذه الحالة أو تلك ذا صبغة خلقية أم لا ، فقد يكون من واجبنا أن نتذكر — كما يقول لالو — أن الضحكة الواحدة قد تكون أخلاقية أو أخلاقية أو عديمة الصبغة الأخلاقية ، بحسب طبيعة الزاوية التي ننظر منها إلى الموقف الفكاهي نفسه . ومعنى هذا أن نسبية القيم قد تحول

<sup>(</sup>۱) يذهب بعض الباحثين إلى أنه من الممكن أن تكون للموسيقي فكاهتها ألم الماسة (۱) يذهب بعض الباحثين إلى أنه من الممكن أن تكون للموسيقي فكاهتها الحاصة (المستقلة عن اللفة) كما أثبتت التجارب التي قام بها مول Mull سنة الماسة المعارف الماستقلة عن الأولى منهما لشتراوس تحت عنوان المولى منهما للمولى المولى منهما للمولى منهما للمولى منهما للمولى المولى المولى منهما للمولى المولى المولى منهما للمولى المولى ال

بيننا وبين الحكم على الضحك حكما عاما مطلقاً ، خصوصاً إذا عرفنا أن للمواضعات الاجتماعية والفروق الطبقية والاختلافات الحضارية أثرها الكبير فيما نصدر من أحكام على المواقف الأخلاقية المختلفة .

أما الزعم بأن العقلية الدنيئة هي وحدها التي تتجه نحو الكوميديا ، كما قال أرسطو ، بدعوى أنّ الكاتب المزلى لا يرى من الحياة إلاَّ مساخرها ومواقفها التافهة ونقائصها الباعثة على السخرية ، فإن أقلَّ ما ممكن أن يقال في الردّ عليه إن كتابة المسرحية الهزلية لا تعني بالضرورة افتقار حياة الكاتب إلى الجــد ، وانحصار كل وجوده في مواقف الهزل والدعابة والضحك . حقا إن بعض كتاب الـكوميديا قد عاشوا حياة مليئة باللهو والعبث والاستهتار ، ولكنّ كثيرين من بينهم قد عاشوا تعساء أشقياء ، 'يضْحِكون الناس وهم يتجرعون في حياتهم الخاصة مرارة الألم! فليس من الضرورئ أن يكون الفن نسخة مطابقة للحياة ، وليس ما يمنع أحياناً من أن يكون الكاتب الهزليّ نفسه صاحب مزاج سوداويّ ا هذا وقد دلّتنا التجربة في كثير من الأحيان على أن ازدياد إقبال الأفراد والشعوب على الفكاهة ، قد يقترن بازدياد قسوة المعيشة ، مما يدلنا على أن الضحك قد يكون فنَّا تبتدعه النفس البشرية لمواجهة ما في حياتها من شدة وقسوة وحرمان . وأخيراً لا يسعنا سوى أن نقرر ما قد يكون للفكاهة منأثر محمود على الإنسانية لو أن شعوب العالم استطاعت أن تربطها بتلك المواقف

الاجتماعية التي ينجم ما فيها من شر عن كوننا نعلق عليها أهمية جدية كبرى (كالخرافات والحجر مات والعصبيات والظنون السيئة . . . الخ ) . وهكذا قد يصبح الضحك وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « الصحة العقلية » لدى الفرد أو المجتمع ، لو أنه استطاع أن يحمل ذاته العليا وساوس على أن تكون عن الواقع صورة صافية لا تكدرها وساوس أو عداوات أو تحز بات أو آراء أخلاقية مُسبَّقة أو أفكار اجتماعية مُبتَسَرة ، ومَنْ يدرى فر بما يأتى اليوم الذى نسخر فيه من حماقات أم بأسرها أشعلت بسخافاتها نار الحرب العالمية ؟ وعندئذ قد تفعل الفكاهة ما لم تستطع هيئة الأمم أن تفعله ، إذ تصبح أداة سيكولوجية ناجعة لصيانة السلم في العالم أجمع !

#### مراجع

لما كان موضوع الفكاهة والضحك لم يَلْقَ عندما من الدراسة ما هو أهل له ، فإننا ستأتى فيا يلى على ثبت واف بأكبر عدد ممكن من المراجع ، حتى يستطيع الباحث الذى يريد أن يوفى الموضوع حقه من الدراسة والاستقصاء أن يجد بين يديه بعض أدوات البحث ، وسنشير في ختام قائمة المراجع إلى بعض الرسائل الجامعية (غير المنشورة) التى عرضت لدراسة مشكلة الضحك ، عمّا قد يستفيد منه الباحث الأكاديميق الذى يريد أن يقف على وجهات نظرة سابقيه .

### ١ – المراجع الفرنسية

- 1.—Aubouin (E.): "Technique et Psychologie du Comique.", Paris, 1948.
- 2.—Augier (E.): "Sur le comique"; "Revue du Mois", 1920, vol. XX., pp. 393—407.
- 3.—Baudelaire (Ch.): "Curiosités Ésthétiques.", De l'Essence du Rire et généralement du Comique dans les arts plastiques, Calmann-Lévy, Paris, 1884, Tome II.
- 4.-Baudoin (G.): "Tragédie et Comédie", Paris, 1946.
- 5.—Bergson (H.); "Le Rire; Essai sur la signification du Comique", Paris, P. U.F., 67° éd, 1946.
- 6.—Chapiro (M.): "L'Illusion Comique.", Paris, 1941.
- 7.—Delage (Y): "Sur la nature du comique."; art. dans la "Revue du Mois", 1919, vol. XX. pp. 337—354.
- 8. Dugas (L.): Psychologie du Rire", Paris, 1902.
- 9.—Dumas (G.): "Le Sourire" (Illustré), Paris. 1902.
- 10. Nouveau Traité de Psychologie", t. III., 1933.
- 11.—Dupréel (E.): "Le problème sociologique du rire.", in "Revue Philosophique.", 1928.
- 12.-Fabre (S.): "Le Rire et les Rieurs.", Paris, 1929.
- 13.—Jeanson (F.): "Signification Humaine du Rire",
  Paris, Editions du Seuil, 1950.
- 14.—Jeanlet (L.): "De quoi et pourquoi rit-on; Psychologie du rire.", in "Revue Philosophique", 1944.

- 15.-Lalo (Ch.): «Esthétique du Rire». Flammarion, Paris, 1949.
- 16. Pacaud (A.): «Contribution à l'étude du mécanisme du Rire: le Rire réflexe et le rire automatique.», Paris, 1928.
- 17.—Pagnol (M.): Notes sur le Rire., Nagel, Paris, 1947.
- 18.—Paulhan (F.): «Le Sens du Rire.», article in «Revue Philosophique.», 1931,
- 19.—Penjon (A.): «Le Rire et la Liberté»; in «Revue Philosophique.», 1893 (t. II.).
- 20.—Piret (A.): «Recherches génétiques sur le comique.» in «Acta Psychologica», 1940, N° 283.
- 21.—Raulin (Dr. M. J.): •Le Rire et les Exhilarants; Etude anatomique, psycho-physiologique et pathologique.» (illustré), Paris, 1900.
- 22. -Ribot (Th): «La Psychologie des sentiments», Paris, 1895, X., 4.
- 23. Saulnier (Cl.): «Le sens du comique.», Paris, 1940,
- 24.—Souriau (E.): «La Correspondance des Arts.», Paris, Flammarion, 1948.
- 25.—Souriau (E.): «Le Risible et le Comique.», in «Journal de Psychologie.», 1948.
- 26.—Stern (A.): «Philosophie du rire et des Pleurs», Paris, P.U.F., 1949.
- 27.—Stoetzel (J.): «Sur la nature du rire», article in «Revue Philosophique.», 1944.

- 28.—Toulzac (Dr.): «Rire et pleurs spasmodiques.», Paris, 1901.
- 29. Treich (L.): «L'Esprit Français., Paris, 1942.
- 30.—Valentine (C.W.): «La Psychologie génétique du rire.»; «Journal de Psychologie», 1936.
- 31.—Voltaire: Dictionnaire Philosophique., 1764. Paris, (Art. Esprit et Rire.).

### ٢ – المراجع الانجليزية والأمريكية

- 32.—Armstrong (M.): «Laughter», New-York, 1920.
- 33.—Bawden: «The comic as illustrating the summationirradiation theory of pleasure and pain»., «Psychological Review», 1910., vol. XVII; pp. 336-347.
- 34.—Burt (C): «The Psychology of laughter». in «Health Educational Journal.», 1945, vol. III., N° 3.
- 35.—Crile (J.W.): «The origin and nature of the emotions», Philadelphia, Saunders, 1915.
- 36. Darwin (Ch): The Expression of the Emotions in Man and Animals., N.Y., Appleton, 1899.
- 37. Eastman (M.): <a href="the-Sense of Humor"><a href="the-Sense"><a href="the-Sense of Humor"><a hr
- 38. Eidelberg (L.): < A contribution to the study of wit., in < Psych.-anal. Rev. >. 1945, XXXII, pp. 33-61.
- 39.—Eysenck (H.J.): Dimensions of Personality., London, Kegan Paul, 1947.
- 40.—Flugel (J.C.): «Humor and Laughter», in «Handbook of Social Psychology.», N.Y., 1954, vol. II.

- 41.—Freud (S.): «Humn», in «International Journal of Psychology.», vol IX., January 1908, pp. 1-6.
- 42.—Hayworth D.) «The origin and function of Langhter»,
  Psych. Rev.», 1928., XXXV., pp. 367-384.
- 43 Hobbes (Th.): «On Human Nature», trad. franç., 1652, IX., 13
- 44. Kallen (A.): «The aesthetic principle in comedy.», in «American Journal of Psychology.», 1911, Vol. XXII.
- 45.—Kline: «The psychology of humor.», in «American Journal of Psych.», vol XVIII, 1907, pp. 421-441.
- 46.—Kimmins (C.W.): <The Springs of laughter., London, Methuen, 1928.
- 47.—Kris (E); «Ego development and the Comic.», in «Inter. J. Psycho-anal.», 1938., XIX:. pp. 77-90.
- 48.—L'ndis (C) and Ross (J. W. H.): "Humor and its relation to other personnality traits"; in Jour. Soc. Psych., 1933., IV., pp. 156-175.
- 49.—Ludovici (A.): <a href="The Secret of Laughter">The Secret of Laughter</a>, London, Constable, 1932.
- 50.—Mac Comas (H.C.): «The Origin of laughter», in «Psych. Rev.», 1923., XXX., pp. 45-55.
- 51.—Mac Dougal (W.): An Outline of Psychology., London, Methuen 1923., 13th Ed., 1949.
- 52.—Martin (L J.): Psychology of Aesthetics: The comic.»; in American Journal of Psych.», 1905., vol. XVI., pp. 35-118.
- 53.-Meredith: An Essay on Comedy., London, 1687.

- 54,—Morrison (J.A.): « A note concerning investigations in audience laughter.»; «Sociometry.», 1940, XXX. pp. 179-185.
- 55.—Murray (H. A.): «The psychology of humour.»;
  «J. Abnormal Soc. Psych.», 1934, XXIX., pp 66-81.
- 56. Murray (H.A.): «Explorations in Personality.», New-York, Oxford University Press., 1938.
- 57.—Piddington (R.): «The Psychology of Laughter.»,

  (A study in social adaptation); London, Figurehead,
  1933.
- 58.—Rapp (A.): «A phylogenetic theory of wit and humor.»,

  «J. Soc. Psych.», 1949., XXX., pp. 81-96.
- 59. -Stanley Hall and Allin: •The Psych. of laughing, tickling and the comic.»; «Amer. J. Psych.», IX, 1867.
- 60.—Sully (J.): «An Essay on laughter.», London, 1902.
- 61.—Valentine (C.W.): <a href="https://www.englines.com/">«The Psychology of Early Child-hood.»</a>, London, Methuen, 1942.
- 62. Walsh (J. J.): «Laughter and Health.», New-York, 1928.
- 63.—Washburn (R. W.): «A Study of the Smiling and Laughing of Infants.», in «Genet. Psychol. Monogr.», 1926, VI, pp. 405-537.
- 64.—Willmann (J M.): «An Analysis of humor and Laughter.», «Amer. Jour. Psych.», 1940, 53, pp. 70-85.
- Psychology of Humor., Jour. of Abnorm. Soc. Psych., 1934, XXVIII, pp. 345-365.
- 66.—Young (P.T.): «Laughing and weeping, cheerfulness and depression»; in « Jour. of Soc. Psychol.», 1937, VIII, pp. 311-334.

## ٣ ــ المراجع الألمانية

- 67, Fechner (G. Th.): «Vorschule der Æsthétik», 2 vol,.
  Berlin, 1875.
- 68.—Freud. (S): Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten.», 1905; 2° éd., 1912.
- 69. Groos (K): «Der ästhetische Genuss.», Berlin, 1902.
- 70.—Hecker (E.): Physiologie und Psychologie des Lachens und des Komischen., 1873.
- 71.—Heymans: «Zur Psychologie der Komik.», in «Zeitschr. f. Psych. und Phys. der Sinnesorgane», 1899.
- 72. Kant (I.): •Kritik der Urteilskraft., Leipzig, 1867, Ed. G. Hartenstein.
- 73.—Kraeplin (A.): "Zur Psychologie des Komischen", in "Philos. Studien", Vol. II., 1885.
- 74. Jahn (J.): "Das Problem des Komischen in seiner genschichtlichen Entwicklung.", 1904.
- 75 Jean-Paul (Richter): "Vorschule der Aesthetik.",
  Berlin, 1804.
- 76. Lipps (Th.): "Komik und Humor", 1898 & "Psych. der Komik.", in "Philosophische Monatshefte" Vol XXIV.
- 77.-Lotze (H): "Geschichte der Aesthetik in Deutchland.", 1868.
- 78.—Schauer: "Ueber das Wesen der Komik."; in "Arch. f. die gesamte Psychol.", Vol. XVIII, 1910.
- 79.—Solger (K): "Vor lesungen über Aesthetik,", 1829
- 80.—Vischer (F. Th.): "Ueber das Erhabene und Komische.". 1837.
- 81.—Vischer (F. Th.): "Das Schöne und die Kunst", 1898.
- 82. Zeising (A.): "Aesthetische Forschungen.", 18 55.

# ۽ ــ رسائل جامعية

- 83.—Brumbaugh (F.): "Stimuli which cause laughter in Children.", Unpublished doctor's dissertation, New-York University, 1939.
- 84.—Ghosh (R.): "An Experimental Study of Humour.",
  Unpublished doctoral dissertation, London University, 1939.
- 85.—Gregg (A.). "An Observational study of humor in three year's old.", Unpublished master's thesis, Columbia University, 1928.
- 86.—Hester (Mary St. Clair): "Variations in the sense of humor according to age and mental condition.", Unpublished master's thesis, Columbia University, 1924.
- 87.—Lange (F. E.): "A Statistical Analysis of croud laughter.", Unpublished master's thesis, Columbia University, 1927.
- 88.—Loos (F M.): "A Study of the Interrelations of sense of humor with some other personality variables. "Unpublished doctoral dissertation, London, 1951.
- 89.—Sears (R. N.): "Dynamic factors in the Psychology of Humour.". Unpublished doctoral dissertation Harvard University, 1934.
- 90. Williams (J. M.): "An Experimental and Theoretical,
  Study of humour in Children.", Uupublished
  doctoral dissertation, London University, 1945.

## دليل المصطلحات

| Aesthetics             | علم الجمال                             | Fantasy        | تخيل ـــ أحلام يقظة           |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Affection              | ولجدان                                 | Feeling        | وجدان                         |
| Aggressiveness         | عدوان                                  | Form           | شكل - صورة -هيئة              |
| Ambivalence            | تناقض وجدابي                           | Gallow's humor | فكاهات المشنقة                |
| Automatism             | ٦ لية                                  | Genetic        | تکوینی<br>تکوینی              |
| Catharsis              | تطهير ، تنفيس                          | Group-mind     | عقل جمعی                      |
| Censor                 | رقيب                                   | Guilt          | إثم ـ ذنب                     |
| Character              | خَاق . طبع                             | Harmless       |                               |
| Cognitive              | إدراكي - عرفاني                        | Harmony        | پری <sup>ء</sup> ۔۔۔ غیر مفرش |
| Condensation           | تكثيف                                  | Hilariousness  | انسجام                        |
| Consciousness          | شعور                                   | Humour         | غبطة ــ انشراح<br>فكامة       |
| Contrast               | مقابلة ــ تباين                        | Hysteria       | هستيريا                       |
| Conventions            | مواضعات                                |                | 50,                           |
| Correlation            | تضایف ــ ارتباط                        | ld             | الـ د هو ۲                    |
| Culture                | ثقاقة ــ حضارت                         | Incongruity    | مفارقة _ تنافر                |
| D. (                   |                                        | Inferiority    | نقس ـــ دونية                 |
| Defense mecha-<br>nism | آليات الدفاع                           | Introjection   | امتصاس . أستدماج              |
| Depression             | همط                                    | Introversion   | انطواء                        |
| Detachment             | هبوط<br>انفصال                         | Invention      | ابتكار ــ ابنداع              |
| Distraction            | غفلة ــ تلامي                          | Jealousy       | غيرة                          |
| Dream                  | حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Judgment       | مك الحكم الحكم                |
|                        | Γ<br>. •                               | Laughter       | ضحك                           |
| Ego                    | الأنا                                  | Ladicrous      | مضحك                          |
| Emotion                | انقمال                                 |                |                               |
| Energy                 | طاقة                                   | Maladjustment  | سوء توافق                     |
| Environment            | بيثه                                   | Mania          | هو س                          |
| Equilibrium            | توازن                                  | Melancholia    | هوس<br>سوداء ( ملانخولیا )    |
| Extravert              | منيسط                                  | Motive         | باعث                          |
|                        |                                        |                |                               |

| National diffe- |                        | Tendentious   | مطرص             |
|-----------------|------------------------|---------------|------------------|
| rences          | فروق قومية             | Tersion       | تو تر            |
| Neurosis        | عصاب                   | Tickling      | دغدغة            |
| Normal          | سوى                    | Trait         | سمة              |
| Scatological    | إخراجي (متعلق بالغائط) | Туре          | عو ذج            |
| Self-criticism  | نقد ذاتی               | Unconscious   | لاشعور           |
| Sense of humor  |                        | Understanding | فهم              |
| Seriousness     | الجدية                 | Unity         | وحدة             |
| Super-ego       | الأنا الأعلى           | <b>3</b> ,    |                  |
| Superiority     | تفوق ـــ استعلاء       | Value         | تيمة             |
| Surplus-energy  | قائش الطاقة            | Valuation     | تقييم – تفدير    |
| Sympathy        | تعاطف- مشاركتوجدانية   | Vitalism      | نزعه حيوية       |
| Syntonic        | متناغم                 | Vividness     | وضوح ــ نصوع     |
| System          | نظام نسق               | Well-being    | انشراح ــ رفاهية |
| Taboo           | (تابو) محرم            | Will to laugh | إرادة الضحك      |
| Talion          | ميدأ القصاص            | Wit           | نکته ــ ملحه     |



تطلب مطبوعاتسا في الحالج من مكتبة المنتي ببغداد المكتب التجاري ومكتبة المعارف ببيرود دار الكتب الشرقية بتوتس مكتبة الثقافة بمكة ومكتبة الفرجاني بطرابلس مكتبة مصر بالكويت

Manual Assessment of the second of the secon

وارمصيت وللطبت اعت